مونةرلات

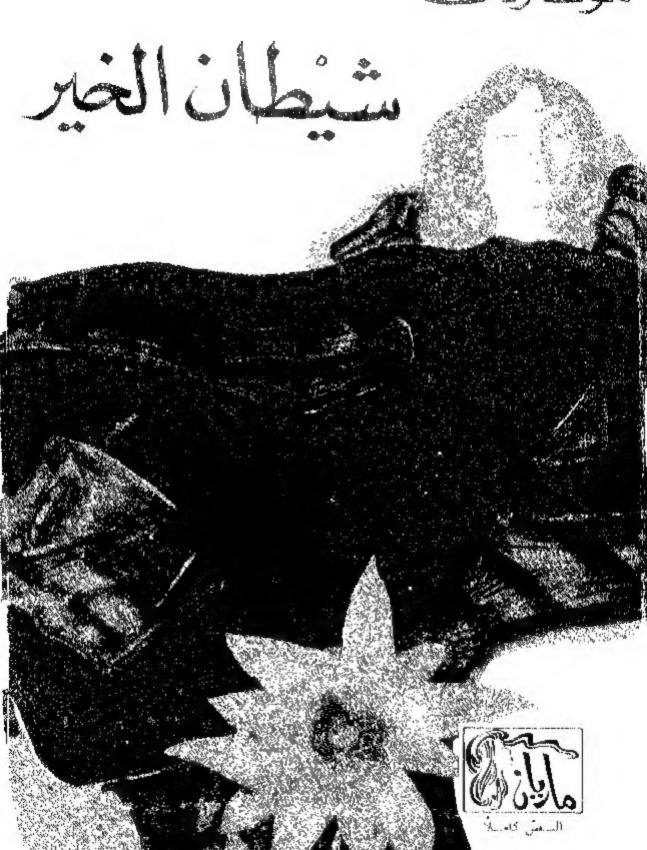



## للؤلفِث في سيسلسِيلة مَاديَيان

- الصبايا
- رأفة بالنساء
- شيطان الحير
  - المجذومات
  - الملكة الميتة

### قيد الأعداد

- ے سید سانتیاغو
  - و بور رويال

حقرق لوحة النلاف الأصلية عفوظة لمنشورات عويدات بموجب عقد مع دار غاليمار

# مكونة ولانت

# شيطانالخير

ترجمه اقتعاليق جُورِج مَصْروعَة

عويدات

### **Editions Gallimard**

5, rue Séhnstier-Bottin
75341 Paris Cedex 07
Téléphone 544-39-19
Télez GALLIM 204121 F
Adresse télégraphique:
ENEREFENE Paris 044
Société anonyme au capital
de 8 737 300 F
572206753 B B.C. Paris

LES EDITIONS GALLIMARD
ont cédé par contrat en date du
4 Novembre 1982 aux EDITIONS OUBIDAT
à Beyrouth, pour la collection "Marianne"
les droits exclusifs de traduction,
publication et diffusion en langue arabe
dans le monde entier de l'ouvrage
Henry de Montherlant : LE DEMON DU BIEN
troisième volume d'une série de quatre

intitulée LES JEUNES FILLES.

شعرات عويدات ـ بيروت
 جيم حقوق السطيعة العسرية في العالم وفي البلدان العسريسة
 حاصة عصوظة لدار منشورات عويدات ـ بيسروت ، بموحب
 اتبعاق حاص صع دار غالب عار (milliment) ـ باريس

الطبعة الأولى ١٩٨٧

لا ادري ... ولكني أحس هذا الشيء يحدث في ، فاذا الا مصارب به . ( كاتول ، الفصل الخامس والثاون ) هذا الكتاب هو الحلقة الثالثة من سلسة عنوانها والصباباه » . ويجب ان كقرأ هذه السلسلة حسب التدريج التالي :

ا الصبايا

٢ - رأفة بالنساء

٣ - شطاه المير

ة" – المجلومات

#### ملاحظية

لشرت جريدة «كنديد» في ٢٩ نيسان ١٩٢٧ ، حديثًا جرى بين السيد جان فابار ومؤلف «شيطان الخير» نغتطف منه الفقرات التالية ؛

س - بدور كتابك كلته تفريباً على الزواج ، فهل تعشدت وضع مؤلف ضد الزواج ؟

ج - لو اردت ان اضع كتاباً ضد الزواج ، لما جعلت عبارات المجوم على الزواج بين شاتي شخص غريب الاطوار و مستهجئن التصرفات كيار كوستال ١٠.

س - لمن اطرح عليك المؤال التغليدي : وهمل كوستال هو مونترلان ؟ و إلا اني ارجه اليك مؤالاً آخر هو : و الى اي حمد تعتبر كوستال مثال رجل الفن ? :

١ .. كان المؤلف قد اعطى امم بيار كومتا الشخصية الرئيسة في روايته ۽ رقمد طهر هذا الامم في الحلقتين السابلتين من هذه السلملة ، فاغتاظ رجل يدهى بيار كومتال واحتج قائلا ان هذه اللسمية قديب التياماً يسيء البه .

رعل الرغم من أن الالتباس غير مكى لان شمعية بيار كومنا لا تشبه بشيء بطل رواية «العسايا» فقد أصر الثراف عل تنبير اسم بطله ، وجمله كومنال ، المواف ، س -- ألا تسلم بان وشيطات الشر ، رواية موجَّهة نسبه زواج ارباب الفن ؟

ج – ان بعض الحجج التي اوردها بطل روايتي شد زواج ارباب الفن تبدو إلى وجيهة وقيمة . وثمة حجج الا قيمة لها . يبدو من الوجهة المبدئية أن الزواج الا يوافق ارباب الفن الكن كثيرين منهم الوالم ريب ارجدوا فيه راحتهم . لكن هذا تصعب معرفته الأن جميع الناس يتحدثون عن الزواج . المترجون الا يعترفون إلا ادراً بإنهم أشتياء في زواجهم الأن هذا الاعتراف يعني انهم الخطأوا . وهناك إناهم عايته ابقاء هذه الدنة التقليدية في قيد الحياة .

س - انك اقــل تصلباً من بطل روايتــك في الحكم على الزواج .
 رهذا يعني انك لا تتضامن في الرأي مع كومــنال ، كما قطت في التلبيهين
 الذين صدرت بها «الصبايا» و ورأفة بالنساء».

ع ... ان شخصية كوستال اكثر اختلافاً عني في و شيطان الخير ، منها في الحلقتين السابقتين . وما وضعته فيها من نفسي لا يعني جهور القراء . كثيراً ما تحدثت في مؤلفاتي باسمي - وكثيراً ما قلت : الما الحد الله باعتبار ما أهربت عنه شخصياً . ولا عال البحث عني في شخصية كوستال ، ولا في شخصية وكوانتري ، بطل رواية والعزاب ، الذي وضعت فيه كيراً من شخصيق . وفي هذه الرواية أرائي ايضاً في شخصية مربي الاوزات البرية ؟ وهذا ما الم

س - كثيرون من النماس يأمغون على خلفسك همذه الشخصية الكربية ...

ج - لا ادري لماذا لا يؤاخذون الروائيين الآخرين الذين لا يقون تحت حصر ، ومنهم مؤلفو الروايات البوليسية الذين يعرضون في مؤلفاتهم لصوصاً وبجرمين يبدو كوستال الى حانبهم قديساً صغيراً.

ج -- في اغلب الاحيان ، يعزو القراء الى كل كالب الآراء التي يوردها على لسان اشغاص روايات. . فلما صدرت الراقة بالنساء المكلمة اوردها تولستوي على لسان فلاح من القوزان ، حرصت على الاشارة الى ان الكاتب الروسي اورد هذا القول و على لسان فلاح تشيتشين ، فاذا بارسة أو خسة من نقداد ورأفة بالنساء يكتبون ان هملة القول لتولستوي ، مع انه يناقض آراء تولستوي مناقضة كلية ، وعلى كل ، فلما انصرفت الى وضع سلسلة والعباياء ، لم اكن اجهل ان القراء سيخلطون بيني وبين كوستال ، إلا الى غير مضطر الى الاهام بهذا الالتباس ، فهو الكتب ، ولا شأن له في الكتاب ، واسارسك بانه لا يهني مطلقاً ان يخلطني يكرستال القسم الأقل اهراكا والاقسر نظراً من القراء . ويخطىء القراء يعنيني ، وإذا كنت قد اصررت وما ازال اصر على اني لست كوستال ، يعنين ، وإذا كنت قد اصررت وما ازال اصر على اني لست كوستال في ذلك إلا طرص على تبيان الحقيقة الراهنة ، لا اكثر .

س - ركانت تليجة هذا الخلط انه أثار عليك ؛ هنا وهناك مؤاخذة قاسبة .

ج ليس في علي اني أرخلت عن احد يمني امره او اقيم وزناً لاعترامه .

س. رضمت في الآرنة الاخيرة كتبا تختلف اختلافها كبيراً عن

١ اللس الشريف الذي يسرق اموال الالإياء ليورعها ﴿ المموازنِ . وهو يعلل رواية شهيرة مؤلفها النفائف المتراشي موريس لوبلان . ويعتد ارسين لوبان مثال البراعة في المعوصية والامعان في المكرم .

مؤلفاتك السابقة ؛ فيل وجلت متمة خاصة في هذا النوع من الانتاج ? ج -- أجل ، ولا أخفي عناك أني سأكون سعيداً عندها أفرغ من سُلسَةَ وَالصِبَايَاءُ فِي العَامِ لِلْقَبِلِ، وَابَاشِرُ وَضَعٍ : «عَلَى شَفَيْرِ الْهَاوِيةِ ﴾ ، لانتقل بمدئد إلى دمناخ ، آخر . كانت شخصية كوستال في نفسي بثابة ردَّة فعل مضادَّة لشخصية بطل ﴿ وردة الرَّمَالُ ﴾ ؟ فلم اللَّهُ أَنْ أَحْرِمُهَا الحياة . وسأكون مسروراً بإن أعود في كتابي المقبل : « الفتيان » ( وهو ايضًا أجزاء عديدة ) ، الى الجو الذي أوحى الي جُرَافاتي الاولى . لن بكون كتاب والفتيان ، مصنفا فيه سخرج قامية ، بـل سيكون انتاجا اجرو على وصفه بانه في منتهى الإحكام والدقة . وسيكون بين مؤلفاتي كأطول مرجة تهارت على الشاطىء ... ولم يكن في نيتي ان اجعل سلسلة ﴿ وَالْصِبَايَا، سكتاباً من هذا النوع ، بل وددت أن تكون ، من أولها إلى آخرها » شيئًا مكدّراً ؟ شديد الإيلام . ولم يكن من السهل على ان اظلّ حريصاً ؟ في الاجزاء الاربعة من الكتاب ، على أن لا اتخاذل ، ولا أسترسل لـ و لشيد النفس الممين ع ؟ إلا في فارات سريمة ، فاحتفظت بقدرتي على الانطلاق في موضوعات أجدر بالأحارام من والصباياء . وفي هذا الصدد أضطروت الى البقاء و داخل نطاق عملي ء كما يقولون في التمابير الرياضية . وكان يجب ان تجري الامور هكذا لتعتفظ سلطة والصباياء بالمسق الذي اردته المابين مولفاتي.

س... وما هو هذا المني ?

ج - اتراك الفاريء مهمة اكتشافه ، والكنه أن يكتشفه قبسل بضع مشوات .

س ـ ألا تخشى ، في مثل هـ نم الحال ، أن يلثأ سوء تقام بينك ربين القرآء ? فالجهور لا يحد الوقت اللازم البحث عن المنى الهجتب في الرواية التي يقرأها .

ج ــ والمؤلف لا محمد الوقت اللازم ليشرح همذا المعنى القراء ، اذا

كانت الرواية على شيء من التعقيد والعبق ، ففي وسعه ان يقوم بعمل افضل . وعوضاً عن ان يضيع وقته في الشرح ، يستطيع ان يضع مؤلفاً جديداً ، وهمنا العمل هو الذي يقري الكاتب الحلاق . على النقاد ان يشرحوا المؤلفات ، وإذا لم يضاوا ، أو إذا قطوا يسلا عناية ، فعلى القراء ان يتدبروا أمرهم قدر المستطاع .

س - ولهذا السبب طرحت عليك بضعة اسئة لتنوير قراء وكنديد » . ولا ربب في ان سوء التفسام بينك وبينهم سيكون اقل خطورة بعد اطلاعهم على هذا الحديث .

ج - المهم في الموضوع أن الكوليّف موجود . وفي ما عدا ذلك الا بد من العودة داغاً إلى قول بردليرا : والمالم لا يسير إلا بدوة صوء التفاهم . ففي سوء التفاهم يتفق الجيم . ولو شاء سوء الحط أن يفهم الناس بعضهم بعضاً التماثر عليهم أن يتفتوا » .

س - يخيل اني ، احيانا ، انك تجد متعة خاصة في زيادة سوء التفاهم
 بينك ربين القراء .

فاجاب هاري دي موناترلان بحركة مبهمة ...

۱ سائارل بردایر شاهر قراسی (۱۹۲۱-۱۹۲۹) اشتیر یکتابه و ازمار اکسری ۱ رهر جموعة قصائد حمیقة الشمور ، بحث فیها الشاعر عن الرسینی الشمریة تبل اگل شیه . وله کتاب الشر بعتران : و قصائد مشورة ی . وهو مترجم محوطة قصص لادفار بر بن الانگلیزیة الی الفرنسیة .



الجزء الاول



اسكورونكونكولو ا ؟ اعطبي ردائي النوراني الكبير . اريسد ان انتزه في سديقة پرسم ظلمًا عبني ولا اربد أن اشتفل مها يكن النهن . وعلى طريق النهات ا ؟ تتوقف على ضفاف البحيرات ؟ انرى هناك الحيوانات . غمب الحيوانات الأنها لا تكفي . ولهذا السبب استميدها الانسان ؟ وهي تذكره بالحقيقة .

ما أسد حياة تبدأ بالطموح وتنني بالاقتصار على امنية واحدة هي رمي الطعسام البط ا هوذا سرب من البط يجر وراءه على الماء اشكالاً مثلثة الأضلاع و فيده هندسته الخاصة كلها و يزجها بصور الهندسات التي يرسمها رفقاؤه و يتقبّب الماء بخفة وهدوه تحت ضغط صدوره المستديرة ولبعض هذا البط مصباح صغير أخضر عوضاً عن الرأس و ما اجمله عندما يخطر في باله ان يكون تمرحسا و فيتصب مستقيماً على فيلا ويصفع الهواء باجنحته في غمرة الحاسة و فيدو كأنه جماعة من الصحافيين تتظاهر بالاستياء الوفياء يغطس في الماء و غيد تارك الهواء إلا زمكتى عابئة بالاستياء الوفياء يغطس في الماء و غيد الأوب حسين بتخذه الأوز و ساخرة و ولا يخاو هذا الرضع من قبلة الأدب حسين بتخذه الأوز و

خيتل النواف عذه الشخصية الوهية واحتبرها رفيفته ، وهي من طراز شيطاري.
 الشاعر في احتماد هوب الجاهلية ، وشيطان فارست في رواية غوته الشهوق.

٧ ... كتب المراف كالمة: «ترتمة على BAGATELE » بحرف كبير Majuscule في اولها ، التحب اي النسب المتحب الي النساية الغرامية معي المتعب النسبة الغرامية معي المتعب الفكر الى السياحة الترميية. وكثيراً مسا تستحمل لفظة Bagatelle بالغرنسية للهلالة على الوصال العام .

ولكن لا حرج فيه على البط، لأن البط امغر حجمًا من الارز.

في هذه المناسبة تحضرني ذكرى تركها في ذهني بط البحر لدى مروري بيحيرة ترنس. كان هذا البط يدور على تفسه بسرعة قبل ان ينطس، وما اروع فتنته حين يستسلم لتمرّجات الماء ترجّحه على هواها ويشعر من يراه انسه يجد نوعاً من التملية المتمة في هذا الاستسلام ، كأن في رأسه فكرة طائشة تدفعه الى التشبّه بالبط الاصطناعي الذي نراه في المسابح الرافية .

لم ينته حديثي عن البط بعد، ما ألطفه عندما يطير اكيف يكن ان تنشأ في ذمن الانسان (غير الجائع طبعاً) رغبة في اطلاق الرصاص على مدا الحيوان الجيل؟ أن رؤية سادت الحرة قد تشفينا من الامنا الحميدة ، فر كانت هدام الآلام فينا ، لكن من حسن الحظ النا منها براء.

وتطير هذه البطات مسرعة " بادلة " الجهد المحاق ببطأت الطليمة التي اختارت الجاهسا لطبرانها وفرضته على السرب . اظنهسا ذاهبة الى مكان تحمل اليه خبراً ساراً . وعندما تلحق البطات المتأخرة برفيقاتها ويواصل السرب طبراته على خط واحد . ومن البديهي انه فخور بدقة النظام في خطه المستقيم ، والبط من الرعبي والحكمة منا يعصمه من الرغبة في السباق . انه يترك هذه الرغبة لملابسان ،

... تردمات الرباكانت هذه الساعات الطورة ، نحضيها في حديقة ، افضل مسا نجني من الحياة ، فغيها على الأقل ، مسا يخفف العبء عن الجنون . ولا اربد الله بحدثني اسد عن الاشخساس الذين اسبهم سعى العبادة ، فتمني السحرية ، في هذه الفارة ، هي ان اكون متحرراً منهم . اني مستسلم البرم الازهار ولارواق الشجر ، فهي تنعم علي بان لا تحبني ، وهذه هي الساعة الجيلة التي تحلم فيها النفس المرتوبة بالزمن الآتي الذي يعاردها فيه الساعة الجيلة التي تحلم فيها النفس المرتوبة بالزمن الآتي الذي يعاردها فيه السطش .

ولا ربب في ان زميلي العزيز بيار كوستال لم يكن في مثل هذه الحالة النفسية . ليت الشيطان يتهب به إ رأيته يسير الى جانب فتاة بارعة الجال ترتدي ثياب الحداد . وكان يبدر ان هذه الشابة فقست ، منذ سين ، اباها او امها . بالها من فرصة سائحة المشير الطامع بالمتمة ا فاي الرأة ، في مثل هذه الحال ، لا تكون بجاجة الى التنفيس عن كرجا !

كان كوستال يتكلم بحرارة كأنه يلقي محاضرة . وكانت الى جانبه تسير محدقة الى طرفي نعليها . مسا اجل مشيتها ! انهما فارعة القامة ، طبيعية الحركات ...

ها الله وراءها على مسافة ثلاثة امتار ؟ يطيب في الد اختلس كلمة من حديث كوستال ؟ لاجملها سلاحاً ضدّه يرماً ما . إلا انها ثوقفا تحت تنظرة من الصغور . وكان عناق . ثم عمت : « طق. . . طق. . . طق. . . . وتذكرت عذا البيت من الشعر لكوستال الم شبابه :

و 'قبتل' المشاق روث' يتساقط له

ولم أكن قد تنبهت ؟ قبل تلك اللحظة ؟ إلى الشبه العجيب بين "قبلًا العشاق وتساقط دوث الدواب ـ أجل ؟ يا زميلي العزيز ؟ تشبيهك مدعش ومصيب .

لندعها الآن ، فالأسلحة شب كوستال متوافرة في مؤلفاته ، اعترف بانه موهوب ، لكته يضايفني، ولا قِبَل في بقاومة هذا الشعور ، وخلاصة تمنياتي بالنسبة اليه ? اني انتظر أن يوت ،

ها غن في الساعة الثانية بمد الظهر . بدأ الناس بترافدون الى الحديثة . ابها جسم سلم اخذت تجتاحه الجراثم . اود ان اذهب الى هنساك ، فأرى رجلا . وأعود ادراجي ، فأجد اناسا هنا ايضاً . اني مطون . اسم صغيراً حسى من الناحية التي لا ارى فيها احداً ... فتمة شخص يصفر بقوة وراء الخائل ولا اراه . انسه يعرب عن نظرته الى الكون ، وهي نظرة تدل على ان صاحبها جلف غليظ .

كان الناس يتقاطرون من جميع اطراف الحديقة . لست من منفهم ، فها عسام يعداون بي اذا تبينت طم هسف الحقيقة ؟ افكر بالاونان الخشبية الصغيرة ، والبناييع العبودة التي بقيت على الارش ردحاً من الزمن بعد انتصار المسيحية ، فكانت دائماً في موقف الترقشب . لم تؤثر بي الخرافات قط كما أثرت بي هذه الفكرة الآن .

وقبل أن أخرج عملت حصاة تديئة نضرة كعثق الفتواة علاحتفظ بشيء من هدة الحديقة . لكني لا أدري لمباذأ لمت هدة الحصاة ع الأرميها بعد ثلاث دقائق . من يدري ? ربا أكون قد لمنها الاستطيع أن أرميها .

وبينا كنت خارجاً > التنيت فتاة حسناه جالسة الى جانب الطريق على الاعشاب النديّة . كانت تدخّن وتقرأ في كتاب .

وجهي الذي كان قد ارتاح، عاد فتوتر من جديد، وعادت اليه الانحاديد التي كانت قد محتها الاندواء المنبثقة من اوراق الاشجار . يجب ان اعود الى معاشرة الناس، يجب ان استأنف البنضاء .

اسكرونكونكولو ، خذ ردائي النوراني الكبير .

تقدى كوستال مع سولائج في احد مطاعم غابة بولونيا ، ثم اصطحبها الى خاوة غرامية .

وفي لقائلها الثاني في شهر نوار ؟ أعرب لهما عن دهشته لكونهما لم تاتوج بعد على الرغم نما تتمتع به من الفتنة والجال . فاجابت بان كثيرين طلبوا يدها فرفضتهم ؛ لانها لن تقارن إلا بالرجل الذي يسجبها .

ركان كوستال يملم انه ليس من الحكمة ان يكون هو البادى، بالحديث عن الزواج . إلا أنه طرق هذا الحديث رغبة منه في الانحراف عن سبيل الحكمة ، حدد وسنيك ، الرأة بانها : وحيوان وقح ، ويكفي ان نفيف حرفا واحداً الى هذا التحديد لنطبقه على الرجل ، فيكون : وحيوانا منفلا » أ.

ربعد تلك المقابلة أصرف النظر عن الزواج ؛ ولم يبق من الموضوعات الراردة .

والبوم عاد كوستال الى الموضوع فجأة فتال بلا تمهيد:

- الزراج بلا طلاق ، الزواج المسيحي ، هو شيء فظيم ومضاد العلبيعة باللسبة الى الرجل ، فن طبيعة الرجل ان يسأم ما يعتاد ، لكن الجمع يفرض عليه ان يظل امينا الامرأة تقدد في نظره شيئاً من محاسنها اذا مر شهر على ارتباطه جها ، فالزوج في الخاصة والحسين من العمر يكون

١ ما استطاع المواثث التلاهب الاتفاط الأن فقالة : important ، بالترنسية تعني :
 ١ هـ درنساً ج ، رفاطة : important ، تعني : ﴿ منطلاً ﴿ ج ، فأضاف الى الكفلة الارلى صرف ﴾ ليسف الرجل بالنفلة .

عادةً في فروة الرجولة ؛ ان لم يكن مهدّم العافية ؛ أفيستطبع الاكتفاء بامرأة في الحسين ؛ ان لم يكن فاحد الشهوة ؟

وأذا اعتمم بالامانة عملاً برحى الراجب، تأثرت فيه طبيمته، وساءت صحت . وجميع الاطباء الاذكياء الذين اعرفهم يتصحون كمن كان في مثل هذا العمر من الرجال بان يخون زوجته اذا كان مزاجه يتطلب الحب. يس، الناس، في الزراج المسحى، إلى المقل وإلى الطبيعة ، فيصبح الدين منافياً فلحيساة والمعتول . فني اعتباره ، يجب الاعتقباد ان الاله والحسود، أراد أن يكون الالسان شنياً ، فضلتة غبياً ، ليدنعه غباؤه الى البحث عِلَى ارادته عن البؤس والتعامة والانتهاس قبها. إذا شخصياً اقول ان الحد الأعلى من عمر الرأة الذي استطيع ان اشتهيها فيه هو السادسة والعشرين ؛ أما الحد الادني فين الافضل ألَّا تتحدث عنه . أن أحد عاساء الطبيعة العرب اكتسب بآرائه في هذا المرضوع شهرة وأسعة هو جدير بها: فن اقواله ان الارنب البري ينيّر جلسه مرة" كل سنة اشهر. والما أرى أن للرأة عندما تبلغ السادسة والشرين أو السابعة والعشرين تغير جلسها ؟ وتصبح شيئًا آخر غير الرأة ؟ تصبح شيئًا لا نستطيع أن لشتهيه . أتظنين الي سأرغب في معانفتك ، وفي ما هو أهم من المناق ، الى آخره ... عندما تبلنين الخسين من المعرام من المتمل ان تلبدال المرأة بعد الزراج تبدلاً خلفياً وجددياً ، وان تصبح عادقها آخر ، كا يصبح الفق في السادسة عشرة غير ما كان في الرابعة عشرة . فمن يتزوج كن 'يقلع الى عالم مجهول .

وساد السمت قليلاً ، فقارت فتاة صفيرة عن اسد بنواء المديقة كا بطير العملور عن غسن شيرة .

وكانت مولانج اقل الناس استعداداً للرد على هذه الآراء بجبج دامغة ، فازمت الصمت ، وإن تكن فكرة الزواج كانت راسخة في فعنها . غير أنها كانت تستمع ، وهي متجهمة الوجه ، إلى حديث كوستال ، فاستطرد

... ان الرجل المتوسط يستطيع ان ياترح . أمسا ان ياترج الرجل المتفواق ؛ فالربل له ! فزواح عظهاء الرجال هو الخطيئة التي لا يعترفون بها. ان المرأة مبعث قلق وهموم ، وعلى الرجل المتفوَّق ان يظل حراً طليق الفكر . ومن واجب الكاتب؟ مثلاً ؛ أن يكون قادراً على أن يزن بكل دقة مما يتلفى من الحيماة ، وعلى أن يفتح حنفية الحيماة ، أو حنفية الشغل ؟ أو يسدما كا يشاء . كان أحد الكتاب عول ما معناه ؟ على رجه التقريب: و أن ما يازمني هو أيام مستوية ، وفارغة ، فارغة ، حتى أن الحب والصداقة لا يستطيمان دخولها دون أن يجدة فيهما اضطراباً ٥٠ وهذه الايام الفارغة ضرورية التأمل؟ وتكوين الفيكسُّر، والحلق. وقسد بالغ فاربير ، ولا ريب ، برم طلب أن تكون الأيام فارغة دائماً . أن للايام الغارغة اوقاتها ، ولا يحصل عليها إلا من كان طلبتاً ، لا يرتبط باحد ؛ ولا يساكن احداً ؛ وليس له اعمال تتطلب اهتمامه بهما . فالرجل الحلاق يجب أن يتمكن ؟ في الزراج ؟ من أن ينس أمرأته وأولاده . وهذا غير مستطاع، وما الفائدة من الزواح اذا كان الرجل سينس أنه، مازوج ؟ ساكنت أنساء ثلاث مرات ؟ فسعب أبيني وبينهن الشغاق بسبب اقامتي مع كلي منهن تحت سقف واحد. وهذا الشقاق محتم لا مفر منسه كخاصة الصديق الذي تقرضه مبلقاً من المال . وبعد ؛ فسلا اقوى على الشمور باني مكبئل . ربا خطر في بالي ان اساقر الى بلد بعيد وأقع فيه ؟ ار ان اشتراد في رحلة طويسة ، او ان النسَّاكُ في صومعة . من المحتمل ان لا اعل شيئًا من هــذا كه . إلا اني بجاجة الى الشور أن لا فيء عِنْمَنِي مِنْ الْقَيَامِ بِهَا جَيِّماً . يَقْتَلْنِي مِنْ يَثْبُتُنِي فِي حَالَةٍ مُسْتَقَرَّةً . ليس في حباتي سوى شيء واحد ثابت هو عملي الادبي . أفضل الف مرة ابن

١ ــ اميل كليمون . ـ الزاف .

السيناح غير المترف بـ على الراد الشرعي، والخليسة على الزوجة، لان الصنة الشرعية، الاجبارية، في العلاقة، هي الت. تقديلي صوابي.

اجايت سولاتج :

- أسلتم جدلاً بان رجلاً مثلث يستطيع الاستغناء عن الزواج ، ولكن قراغ الحياة من الاولاد يبدو لي اشد خطورة ، خصوصاً بالنسبة الى من كان مثلث ، لا اخ له ولا اخت .

... لو شنت ان احدثك حديثاً فيه شيء من الادعاء والغرور > لقلت لك : الحياة هي زوجتي > والكتب التي استلها منها هي ابنسائي ، وبمشل هذا النوع من التفكير تحدّث باريس عن نابرليون فقال : و بناله كانت انتصاراته » . يا ليت ثم يكن لتابرليون غير هذه العائلة أ وثمة اعتبار آخر هو اني لا احب اليوم ان الجب ابناً لاعتقادي ان لا سبيل ألى جعله كا اربد ان يكون في عائمنا الحاضر . ولا بجال البحث في المجاب بلت ، فالو حلت بي هذه الكارثة لتنات نقسي ، وفي اعتقادي ان لا مغر للابن من ان يلطنه عار هذا المصر . فكيف يكون موقفي من هدذا ألابن الذي اضطر اني احتفاره ؟ في حدث ذلك لابنضته بغضاً لا يخطر في بال احد ، ومن يدري ؟ فقد افكر مجنفه من الرجود ا لا > لم أشأ خوض هذه المقارة .

والحق يثال ان باريس كان في التاسعة عشرة من العمر لما أنجب ابنه فيليب ، ولم تكن له مؤلفسات ، ولا خسيرة كافيسة في شؤون الحيساة ، وربا كان يفتانو برمذاك الى الارادة التي تمنعه من مواجهة الخطر ، وقسد شاءت الصدفة ان كان فيليب ولداً طيباً ، ولكن لا يجوز ان نتكل دائماً

١ - مرديس باريس ( ١٩٦٧-١٩٦٢ ) كاتب فرنسي دفيق التحليل ، شعري البيان. اهم مؤلفاته : « دم وارادة نوموت » . انتقل من الایان باقتات الی الایان بالارض والوطن ـ ومن وسي علما الایان كتب « الربرة الملهمة » ، و « المنتز عون من ارضهم » ، و « كوليت وجودوس » . كان عشواً في الاكاديمة المفرنسية .

على حنوث العجزات .

قالت سولانيج :

رمسع ذلك ارى أن الرجال الذين يتسمحون الزراج كثيرون على بين اصحاب الشهرة (وكانت تخلط دامًا بين اصحاب الشهرة والرجال المتفراتين ! )

فاجاب كوستال:

ان ضعفاء الشخصية وبسطاء العقول يستطيعون دائماً ان يتناسعوا النزواج . واعلى ان الذين يدافعون عن الزواج بالقلول هم الذين يكابدون منه اشد الآلام . انهم يتظاهرون بالسمادة الكبرى خوفاً من ان تنكشف حقيقتهم > ومن ان يرثى الناس لحالهم .

- انك اليوم شاب ، أفلا تظن انه سيأتي يوم تشعر قيه بالحاجة الى وجود اشخاص الى جانبك يشجعونك في ساعات الخور ؟

- في ذهنك فكرة بورجوازية عن المالم توهك بانه لا بد الرجال من معاناة ساعات تفور . فكوني على ثقدة بان ثمة رجالاً بشارن عن هذه القاعدة ؟ وهم لا يجهاون ما هو الحور وحسب ؟ بسل لا يجدون في حياتهم وذكرياتهم نقطة ارتكاز واحدة تساعدهم على تخييل مسا هسو الحور ، انا مثلاً الا استاج مطاقاً الى المساعدة ؟ اللهم إلا اذا كنت مصاباً في جسدي ، اني ارتاح في ما أخلق ، وخليتني هي صحتي التي تنقذني بمن لا احب ؟ وتزيل عني التعب . لست بحاجة الى ان أكون انتين . وبحكمة أدق واوضح ؟ ليس هناك سوى مناسبة واحدة ؟ وواحدة لا غير ؛ احتاج فيها الى شخص آخر ؟ هي ؛ مناسبة المتحمة الجنسية . وفي جميع الحالات فيها الى شخص آخر ؟ هي ؛ مناسبة المتحمة الجنسية . وفي جميع الحالات الاخرى احس اني أصغر وأنقص اذا كان الى جانبي شخص آخر ؟ او اذا اخبر الى الى ساعات صعبة المتحمل بني ؟ فاني اجد عزائي في نقسي ؟ او في تعالم كبار الحكاء . وقد احد العزاء ايضاً في الوصال الجنسى . واست بحاجة الى زوجة ؟ على مساحد العزاء ايضاً في الوصال الجنسى . واست بحاجة الى زوجة ؟ على مساحد العزاء ايضاً في الوصال الجنسى . واست بحاجة الى زوجة ؟ على مساحد العزاء ايضاً في الوصال الجنسى . واست بحاجة الى زوجة ؟ على مساحد العزاء ايضاً في الوصال الجنسى . ولست بحاجة الى زوجة ؟ على مساحد العزاء ايضاً في الوصال الجنسى . ولست بحاجة الى زوجة ؟ على مساحد العزاء ايضاً في الوصال الجنسى . ولست بحاجة الى زوجة ؟ على مساحد العزاء ايضاً في الوصال الجنسى . ولست بحاجة الى زوجة ؟ على مساحد العزاء العناء العناء العزاء العناء عناء عناء العناء ال

اعتقد ؛ العصول على هذا الرصال ، واني الأسائل نفسي حقاً إن تستطيع المرأة الشابة ان تحد القوة اللازمة لتعزيق ؛ إن لم يكن في جسدها ؟ أتكون هذه القوة كلمنة في معاشرتها الفكرية مثلاً ؟ لا ؟ اني احتقر كل زواج يعتبره الناس شمانة المساكين الصعفاء الدين يعجز كل منهم بمفرده عسن مواجهة وصعوبات الحياة به . مؤلاء الناس كتابة عن وحدات من النقص والموز تحتاح الى التقارب بحثاً عن تبادل الدفء ... وإذا كان الزواج كذلك ؛ فلا بأس ؛ أذ لا يجوز لنا أن تحتقر ما يسعف المساكين ؛ ولا أن نربيه بحبور . ولنعد الآن الى ما قلته لك في بداية هذا الحديث من أن الماعدة لم تخلق إلا للاشخاص الصفاء ؛ فلا نحد من الآخرين .

 عشرات وعشرات الالرف من الرجال وجدوا في المرأة ملجاً لهم ٢ مناد بداية المالم . وهذه حقيقة لا يستطيع تحكرانها ولا التذكر لها .

بين السلطيع كل شيء ضدها ؟ لاني قادر على نكرانها باهمالي .
لكل منا مصوره ؟ وليس مصوري هها . احببت سيسرا الذي حدثتنا
عنه التوراة في الفصل الرابع من سفر القصاة . احببته حباً اخوياً صافياً .
كان هذا الرجل قائداً لله واشراره ؟ اي قائداً كنمانيا في خدمة يابين
ملك حاصور . قهره الاسرائيليون ؟ فلاذ بالقرار ؟ ولجأ الى ياعيل امرأة
حابر الفيني التي خرجت من خيمتها لاستقباله ؟ وقائت له : و مِلُ يا
سيدي ؟ مَلُ الى لا تخف ه . فيال البها ؟ ودخل خيمتها ؟ واستلقى على
فراش وهو مرهتى ؟ فنطته بالقطيفة . فقال لها : و استمني قليل ماء فاني
عطشان ه . فنتحت وطلب الذي وسقته ؟ ثم غطشه . ذكر الحتاب
عطشان ه . فنتحت وطلب الذي وسقته ؟ ثم غطشه . ذكر الحتاب
بعض البكاء . واذا كنت لا ترينني ابكي ؟ فالأدن بكائي داخلي . وغرق
سيسرا في النوم ؟ فاخذت ياعيل وتد الخيمة ؟ واخذت الميشدة بيدها ؟
ميسرا في النوم ؟ فاخذت ياعيل وتد الخيمة ؟ واخذت الميشدة بيدها ؟

تربطني بسيسرا عبة اخوية لأنه مكروه و ولأنه علش فسطته في نظري هو عطش المره الله اللهان المثلث و منا العطش الذي اعانيه الح الله عطش المعارف الثلاث و وعا اصبح مصيري تحصيره اذا لجأت الى امرأة و لأنها متجمل دماغي خليطا مغترا فالمرأة تبغض دماغ الرجل دائما و في متجمل دماغي الدلالة على فعنية المرأة وفي منتهى العمق والصحة و قالتها السيدة تولستوي في زوجها و وهي من الكلمات الجديرة بالحفظ دكايات الكتب المقدسة و قالت السيدة تولستوي و و لا استطيع احجال زوجهي لانه لا يتألم ولأنه يكتب و يقول العلماء الكثوليكيون و او بالحري النبين اعتنقوا الجالسنية منهم و ان سيسرا هو احد وجوه الشيطان و وهذا معقول اذا اضلغا عطشه بعدين الاعتبار و لكني اشك في ان يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في جوهره و شعلة يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في جوهره و شعلة يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في جوهره و شعلة يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في جوهره و شعلة يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في جوهره و شعلة يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في جوهره و شعلة يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في جوهره و شعلة يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في جوهره و شعلة يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في جوهره و شعلة يكون الشيطان قده ولتي بامرأة ولجأ البهاء الأنه و في المرأة ولجأ البهاء الأنه و في المرأة ولجأ البهاء الإنه و في المرأة ولجأ البهاء الأنه و في المرأة و في المرأة و في المرأة و في المرأة ولمنا المرأة و في المرأة و في

- لم تستطع إلا الاعتراف بانك تحتاج الى المساعدة اذا كنت مصاباً في جسدك . فعندما تعبيع هرماً وعليلاً بسراك أن تحون الى جالبك وحبة تعد لك الازقات المسكنة !

- أود أن يكون قولك هذا من نوع الترديد الخالي من الفكر على طريقة البيناء . فاو فكرت عمناه > ثم تفو مت به > لما كان لك عنسدي اقل اعتبار . يا له من انتصار عظم المرأة ان يدعوها عجوز متهدم في اواخر سياته ! انه من طيئة انتصار الكنيسة عندما يقبل الملحد > وهو في منتصف غيبوبة احتضار > ان يستقبل كلمنا . اجل > قد أتورج عندما المسي عجوزاً خائر القوى . وبعد ؟ أفيعني هذا الزواح اني اكو ن مع

١ - اذا الراء العرضيون البائلة في الرصف عدوا الى تثليث النمت فعالوا مثلا" ؛ وحدا مستوه مثلث » اي في مستهى البلامة والنباء ، او عمال مثلث ، المحروة المراد وريا اراد الزلف منا على المنى . اما الماوف الثلاث فرجا كانت معرفة المراد نصمه ، والناس ، والح.

زوجتي روحاً ولحدة وحداً واحداً وما قبل وما يقال في هـذه المالة ، ام يعني اتي أرضيت عرضة علمة إعطاعاً صفة شرعية ؟ ليس في هذا كله ما يدحض رأبي في الزواج .

وكانا في مكان من الحديقة عاط باغراس الورود الدّابلة ، الهرمــة ، في اواخر توز ، فاستأنف كوستال حديثه قائلاً :

- يصرف الانسان قطنته وبراعته في إقساد كل شيء متقن وتأجع ، وتشويه كل جال ، حتى لو كانا من إبداعه . منذ قلبل ، حمت خربر ماء بعيد ، فهرعت الله ، فاذا فوق الماء تثال ، نثال خال من الجال . فتصوري بعيد ، فهرعت الله ، فاذا فوق مكان آخر رأيت بنكا ، فاذا هو بسلا مسند للظهر . ولا يصنع بنكا بسلا مسند إلا من لا يمرف مسا هي الراحة . والآن انظري الى هذه الورود ، فاقول لك لماذا تذكرني بالزواج . لكل واحدة منها لوسة هو ية ، ورقم يدل عليها ، واسم بالفرنسية ، واسم آخر بالابنية ، ومعلومات عن فصيلتها ، فكأننا ما نزال في المدرسة . وأدى أن ليس بين عسده الورود واحدة تحمل اسم شاعر ، الحساك الوردة والمؤاترية التي تدعى باللغة المربية و وأس المذب ، تذكرني بتلك القوى المؤاترية التي تدعى باللغة المربية و وأس الماء و و مراح الحام » وقد المنبدات العماؤها فدعيت و ارتست رنان » " او و ساريان » " . وفي هذه استبدات العماؤها فدعيت و ارتست رنان » " او و ساريان » " . وفي هذه

١ - احد رؤماء الأبورية فارنسية انتشب صام ١٨٨٧ ، رامتاله الارماني كالربيد
 مام ١٨٩٤ في معينة ليرن.

٧ .. ( ١٨٩٧-١٨٩٣ ) كاتب الرئسي ، درس الربخ الثنان والادبات ، رآمن بالسلم والمعقل ، النبي مؤلفاته ؛ « مستقبل العلم » ، و « طربخ اصول الدبانة تلسيمية » ، و « تاريخ شعب اسرائيل » ، و « مذكران الحداثة والشباب » و « سبأة يسوم » ، و مستفات ي الآثار الدبنيقية .

٢ \_ ( ١٩٤٠ – ١٩١٩ ) سياسي اولنسي قول مناصب وزارية عديدة ، وبلغ رشاسة الحكومة عام ١٩٠٦ اذ حل محل الرئيس روفياه . كان يساري النزعة .

الواحة التي أنشئت الراحة والانشراخ " تعيدنا لوحات الورود وارقامها الى الخليط الاجتاعي الذي حاولنا القرار منه . فوردة « الحاتم فلات التدعونا الى حل مسائل خلقية دقيقة " كأن تسألنا " مثلاً " ما هي الصفات التي تجمل المرم محترماً . ووردة « التقام الودي » تجبرنا على القيام بإعمال مؤسفة لتفحصها ونوى أقليسة ومعشرة هي . ووردة « السيدة فلانسة ، واسدى ( وهي ممثلة معروفة ) "تكرهنا على المقارنة يدين السيدة فلانة واحدى الورود . واعتقد انتا اذا سرنا على هسلم الطريق " تحتم علينا ان نواصل السير دون تردد . واقدار ان تفساف الى اسمام الاشخاص المسجلة على اللوحات ألقاب الشرف وانواع الارسية التي يجملها مؤلام الاشخاص . . . ولا يورد ولا ان نهمل الاشارة الى القصور التي يقيمون فيها . . . على الورود ولا ان نهمل الاشارة الى القصور التي يقيمون فيها . . .

... وما مي علاقة هذه الرزود بالزراج؟

- يفسد الناس الحب الا يفسد بالزواج ، كا افسدوا ها الورود بالتسمية والتصليف ، والحب الا يفسد بالزواج وحسب ، بال يفسد باحبال عليد الزواج ، فشبع الزواج يحر الد سلاسل - سلاسل الزواج ، طبعاً إ ويسم كل حب يكتب الرجل لاحدى الفتيات ، وفي اللحظة التي القرل فيها أنه من المكن ... لا ، لا أريد حتى أن اتلفظ بهاء الكفات ... فان حبي المن يغيف اذا تلفظت بها > كأنه تحت تأثير قوة سحرية شرية ، أما أذا طردت من فعني هذه الفكرة المثلومة ، فان حبي يلتفض فوراً ، اذا طردت من فعني هذه الفكرة المثلومة ، فان حبي يلتفض فوراً ، شيبا معتولاً ، شي بان الطريقة الرحيدة لجمل جنون الزواج شيئاً معتولاً ، على وجه التقريب ، هي السلح بالطلاق أذا أراده أحمد الزرجين ، دون أن يضطر إلى المحاد أسباب شرعية لتبدير رغبته . فن الزرجين ، دون أن يضطر إلى المحاد أسباب شرعية لتبدير رغبته . فن حق الكاهن أن يخلع ثباب الكهنوت بعد سيامته ، أذا قبين له أنه غير منعو الى الزواج الروحي ، والزواج المادي هو أيضاً دعوة ، ومن واجب الرجل أن يفحص نفسة بدقة > قبل الزواج ؟ ليعلم أمدعو هو لهذا النوع

من الحياة . لى كنت واثقاً بقدرتي على فسخ الزواج ، بعد تجربة تستفرق منتين ؛ مثملاً ، دون ان اقسم اقل تبرير العملي ، لكان من المحتمل ان انزوج .

- الزراج في نظرك اذاً عملية المجار عدود المدة الا اكثر!
وفي همذه اللحظة وقست على الارض كرة كان احد الاولاد يلسب
بها المارسات عموداً صغيراً من الغيمار وصاح الراد مور في سوالي
السامة من السر -: و الفجرت قنبة ! ، فاين رأى همذا الراد قنبه الناجر ? أني السينا ؟ ما أغرب مما مجفل بعد شيال واد اوروبي عمام 1977 !

راستأنف كوستال حديثه قائلا:

- وثاة حالة اخرى قد اكون فيها مستمداً للرواج ، وهي وقوع كارثة ، حرب ، او قوة دامية ، فعندئذ لا فرق عندي بين ان يزيد الشر قليلا ، او ينقص قليلا ، ما دام الدمار سيشمل كل شيء ، ومسن الحنمل أن اقترن بك اذا مشبت الحرب غداً .

ركانت على الارض قشور قصب بيصاء ، ملساء ، فاهمة ، أوجدت خصيصاً لتلكتب عليها افكار هميقة ، وكان هناك عصفور ... (فيسا عصفوري الصغير ، هات لي تشبيها أدبياً ١ آه ، نم ... ) عصفور في رسط الشجرة المستديرة كالنسار في وسط مصباح بنسدني ، كانت في تلك الشجرة اوراني وقمت عليها اشعة الشمس ، شمس من الاوراني ، وشرهد رجل يحملها بين فراعيه ، وكانت هناك غربان متكبرة ، فظت ، فيها شيء من الانساري ، وعصفور دوري يتفرغر على حافة بركة ، وعصافير مشله باغة على التراب كالثيران ، وزمت ماء بركة ، وضفادع بستم الى صوته ( ولكن هل هذا حقاً ترسيج ماء ؟ ) ، وضفادع صغيرة يذكرها شكل جمعها بإبطال الرياضة الفرنسين المنتخبين الم

الاسماك السائحة تحتها ، لانهما لا ترى الاشياء يوضوح أ وقعه بنيت في البركة صغرة مزيفة جوفاء لتحتمي الاسمماك تحتهما عنماه يهطل المطر .



من موالقع دنديتو بارس ال بياد كومكال بارس

۲۸ قول ۱۹۲۷

سديلي [

عزمت على الكتابة اليك ، لاني لم أجد في نفسي القوة اللازمة الحاطبتك ، فسفورك بشلتي ، فافقد كل قدرتي على البادرة ، وبما اننا نلتي كثيراً ، وبرانا الناس مسا ، وتروج حولتما اقوال عديدة ، فقد رأيت ان الثقام على علاقتنا اصبح ضروريا ، ولا يجوز لنا تأخيره . وألتس منك الصفح اذا كنت لا احسن التعبير عن شعوري كتابة "كا احسنه قولاً .

اصارحك باني فتاة بكل معنى الكله ، مها تكن هذه الحال غريبة في نظرك ، ولا ربب في الن حالة كهذه جديرة بالسخوية لانها من التقاليد البالية التي سبقها الزمان ، لكن هذه هي حالي . فاذا ثابرنا على الالتقاء وعلى الخروج مما ، فسيقول الناس حتما اننا خطيبان ، ولا اريد ان اتصرو نفسيراً آخر لملاقتنا .

رار كان الامر متعلقاً باختك ، فم كنت تنصحها ؟ وكيف يكون رأيك في رجل يتخذ منها للوقف الذي تتخذه انت مني ؟ فيا هو القرار الذي يجب اللجوء الله؟ أنتقطع عن المقاء؟ قد يكون ذلك صعباً علينا. أليس لدينا وسية تمكننا من التوفيق بين نفورك من الزواج وهذا الرسواس الذي اصبح وقراً على شميري؟ لماذا لا نحاول اقاممة فرع من العلاقمة الشرعية بيننا بعقد مدني بسيط وشكلي، لا نستشير بشأنه احداً (ما عدا امي طبعاً) ويكون بمثابة قران موقت كلانك لا تعليق فكرة الدوام؟ لا اربد حلة ديلية عاحدامي الكنيسة بردعني عن قررطاما في تمثيلية زواج مزيف ، واؤكد لك اني اخرج بردعني عن قررطاما في تمثيلية زواج مزيف ، واؤكد لك اني اخرج من حياتك عندما اصبح عبداً عليك ، اخرج بشل الصحت والهدوم اللذين رافقا المحادي بسك ، وتكون عليتنا الجاراً لا اكثر .

ذلك كل ما كان يجول في فكري ، ولم يبق لدي ما اقوله في هذا الصدد ، سانتظر جوابك بعلتى كبير ، إلا اني واثقة بان رجلا شريفا مثلك لن يؤخره طويلا ، اودعاك ، يا صديقي العزيز ، مؤكدة الله اخلص المودة .

سولانج

قكرت الآنسة دندي بالزواج مندة التقائها الاول بكوستال ، في اليوم الاول من نوار ، في منزل دواني . ولكنها لم تتصور الزواج بمكنا إلا رجلل يسجبها . وكان الارتباط الزوجي في نظرها شيئا بغيضاً . ولم يكن قد اعجبها رجل حق ذلك الحين ، فاقامت تنتظر بهدوه النصيب الذي سارسه اليها الساء . والمألوف ان المرأة تبدأ بان تحب الحب ، والكون ، والطبيعة ، والحق والنزهات ، وما الى ذلك ؛ ثم يتبين لها انها مجاجة الى رجل واحد . اما سولانج فلم تكن قد احبت شيئا او احداً بعد غير امها . ولم يكن قلبها ولا شورها مجاجة الى شيء . فكانت احداً بعد غير امها . ولم يكن قلبها ولا شورها مجاجة الى شيء . فكانت معيدة ، مانئة ، وراضية بان تستمر هدة الحال . غير انها رأت كوستال ، وأحست انها اعجبته ، وان فيه ما يجذبها اليه ، فقالت في مثل سنها ، إلا انها لم تشعر بالحب الصاعق الذي يعصف عادة بالفتيات في مثل سنها .

وما لبئت أن تحدث إلى أمهما بهذا الأمر ؟ منذ اليوم الأول ؟ لما بينها من الثقمة المتبادلة الوطيدة . وقساضت السيدة دندي مروراً وهي تقول في مرها : و وأخيراً ؟ أعجبها رجل 1 وبا أنها لا تنتظر إلا هذه الفرصة ... فقد ناتا الأرب ا »

وكانت السيدة دندي تمتي بهذا التعليق للتفائل ان رضي سولانج يبرر

١ ــ لقيم الحرادث الحراد بها في هذا النصل أم بد من مراجعة الجزئين الارل والثاني
 من هذه السلسلة ، أي : علصياء ﴿ وَ وَأَنَّهُ عَلَيْنَاتُهِ ﴿ لَا الْوَلْفِ .

الاغضاء عن بعض العقبات؛ ومنها القرق في السن؛ وكون كوستال كاتباً قد يجر عسولانج الى بيئة لا تجد فيها مركزاً لاثقاً بها؛ لما في ثقافتها من النقص؛ ولاختلاف ميولها عن فوق الاوساط الادبية والفنية.

رئم تكن السيدة دندي تحب القضعة والمظاهر الحلّابة ؟ إلا انها شعرت بشيء من الخيلاء لان رجلا شهراً سيصبح صهرها . وقد خابر هذا الشعور نفس سولانج ايضا في بادىء الامر ؟ غير انه ما عثم ان انقلب الى شعور معاكس ؟ والى أسف مربر ؟ لأن كوستال كلتب ؟ ولأده شهير . ولم تكن السيدة دندي تدري ان الصهر المرتجى نزق الطبع ؟ لبعدها عن الشؤون الادبية ؟ ولأنها لم تقرأ من مؤلفاته شيئاً .

ربيبًا كان كوستال عائداً مع سولابج من منزل دوائي ، اثني على بساطة قيافتها ، وعلى الخاتم الصغير الذي زينت به احدى اصابعها قائلا : والله خاتم فتاة صغيرة إى وكانت سولانج بسيطة المظهر حقا ؟ فارتاحت الى ثناء كوستال وبدأت تعرك ذوقه . وفي الاسبوع التالي ، لما دعيت الى حفاة بيارار بايماز من كوستال ، عنيت بهندامها اكثر مما فعلت في الحفلة السابقة ؟ لان هذه الحفلة كانت لرفع اناقة من الاولى ؛ وكان بين المدعوين اليها اناس كثيرون لا تعرفهم . عير انها رفضت أن ترين عنقها بالمقد الثمين المتجانس مع ثبابها ، وهو من الحليِّ التي تفاخر بها أسرة دنديو . ركانت قسد حكرت شفتيهما قليلا لمما ذهبت الرحفاة دراني ؟ اما هذه المرة فلم تستعمل الحرة ، بل اكتفت بان تعض شفتيها فليلا لتجلب الدم البها ؛ ووقفت دقيقة على السلم وهي منحنية ، تنظاهر بإصلاح جوربيها ، ليصعد اللدم الى وجهها ، ثم دخلت الى قاعة الاستقبال . وكانت تحرص اشد الحرص على مراهبة نفسها كيلا نقع في مسا يستحتى اللوم ، وعلى تكييف تصرفاتها حسب الجو الدي هي فيه . وقب ساعدتها قدرتها على التكنف مساعدة كبرى ، اذ حمحت لها بان كبرز من مزاياها ما يعجب كوستال ، وبان تسار ما لا يعجبه منها .

فعبت معه يرما الى الاوبرا الهزاية ( في ١١ نوار ) ، فجاست الى جانبه وقد شلها الحياء ، فلم تأت مجركة ، ولكنه احس انه لو قام هو محركة ما ، فو هد اليها يده ، لكان من المستبعد ان تجفل ، وهي التي غضت النظر عن وقاحة رسالته الاولى اليها ، وعن تصرفه معها تصرفا لا يجوز إلا مع البغايا ، ولم يكن سبب هذا الاغضاء إلا انها تحبه كفاية وتحتمل منه ما يرعجها ، وقود ان يتعلق جا ، ثم لأنها كأمها قليلة الشعور الكرامة والأنفة ،

ام تطلع امها على تلك الرسالة الرقعة الشائد تسيه الغلن بكوستال ، ولكنها اتفقت معها على الجواب ، ثم اتصلت به تلفونيا لتعلمه بانها نوافق بكل طيبة شاطر على مقابلته . وتظلمرت بانها لم تفهم ما قصد بالرسالة ، غير انها كانت قد فهمتها جيداً ، مع أن فهمها كان مفتقراً إلى الدقعة ، فهي تحب النموض كجميع النساء اللواتي ببنين فيه عشهن .

وفي مثل هذه الحال > كانت مداعبات كوستال لها في الاوبرا > على الرغم من براءتها > مقاجأة كبيرة لها > فقد قبلها علادية > وثم فخذها من خدلال ثوبها > ثم رفع الثوب ليلامس بيده الفخذين العاريتين ، فاصيبت مصدمة ملأتها اضطرابا > وهي التي لم تكن قد صمحت > حتى ذلك الحين > بان يقبلها احد > وعرفت كيف تقرض احترامها على كل من تدفعه الجرأة الى المتطاول عليها ، وقد رأينا انها > بعد عودتها من الاوبرا > انتابتها ازمة نفسية حادة الارت اعصابها > فتقيأت ، وفي ذلك المساء ( ١٦ نوار ) بدأت نحب كوستال ، ولم تستمد هدودها الا بعده انقضاء خمسة عشر بدأت نحب كوستال ، ولم تستمد هدودها الا بعده انقضاء خمسة عشر وما على هذه الحادثة ،

رفي غابة ولونيا ؟ إلا تعامقا للرة الأولى ( ٢٣ وار ) ؟ لم تسلسلم له اكثر بمنا استسلمت من قبل ؟ وإن تكن قبد المتعضت قليلاً من بعض للالمساته المتطرفة ؟ وقالت له ؟ في ما بعد ؟ انها لم تمتعض . قالت لامها الله قبلها ؟ ولم تذكر شيئاً من التفاصيل ، ومند قلبك اليوم ؟ عدلت

عن السياسة التي كانت تفتهجها لتفترن بكوستال ، ولم تعد تحدثه مطلقاً عن الزواج ، بانتظار ان يفتح هو هذا الوضوع لتقول له : « من منسا ذكر الزواج قبل الآخر ! »

لم تكن تشك الشدة سذاجتها الماه سيطرق هذا الموضوع برماً ما . وحسبت هذا اليوم اقرب بكثير عا كان . إلا انها كانت وأثقة بقدرتها على الصبر والانتظار من غير ان تبذل جهداً كبيراً .

وعملاً بالعادة المتبعة في مثل هذه الحال ، بقيت هـ قده الغضية بسين سولانج وامها ، فلم تطلعا السيد دندير على شيء منها ، ولم تذكرا امم كوستال محضوره طوال خسة عشر جماً . غير انها اضطرة في النهاية الى الاعتراف بان سولانج تخرج احباناً مع الكاتب ، ففتح السيد دندير اذنيه بكل انتباه ، وبوعر وضع مشروع الزراج ، فدعى كوستال الى تناول الغداء .

وأعجب السيد دنسدي فرراً بكوستال ، فاعرب عن موافقته على الشروع ، لكنه لم يقسل له شيئاً في الحديثين اللذين جربا بينه وبين كوستال لاسباب عديدة ، فالسيد دندي ولاد مطبوعاً بالنفور من الزواج ، ولاد ليبيش عازيا ، ولم يتزوج إلا « لأن الجيع يتزوجون » ، فيا جنى من زواجه إلا السام ، ولما كان اشد ذكاة من زوجته وولديه ، أحس ان كوستال ليس من معدن الرجال الصالحين لان يكونوا ازراجاً ، ناهيك بأنه لم يكن يجب ابلته ، لأن ولادتها كانت تتيجة خطا ارتكب في ماعة الهال ، وقد جاءت بعد ان اقسم على ان لا ينجب اولاداً ، لأن ابنه كان يقلقه وينقص عيشه ، وكانت سولانج في نظره غبية ، وهذا ابنه كان يقلقه وينقص عيشه ، وكانت سولانج في نظره غبية ، وهذا الناس من هو تافه ، ولو انه تطرق الى موضوع الزواح لقال حتما الناس من هو تافه ، ولو انه تطرق الى موضوع الزواح لقال حتما الكوستال : « اولا ؛ انك لم تخلق الزواج ؛ ثانياً : لم افترضنا انك خلقت الزواج لوأينا ان ابنتي ليست المرأة الصالحة لك ؛ ثانياً : سأموت بصد

بضعة اسابيع ، وقد تحملت الكفاية من افراد عيلتي واني اغسل يدي من هذه القضية والتبرأ بما سيجري بعدي ، ان زوجتي وابنتي تريدان هذا الزواج و إلا اتلك بلغت من العمر ما يسمح للك بان تروز الامور محكمة وروية و فتدبر امراك من دوني و . ولا ربب في ان هذا البند الثالث قضى على البندن الاولين و فاتم الرحل العمت .

ومات السيد دندي دون ان يقول كلسة رصينة لزوجته أو لابلته ، يوجته اليها وصية اخيرة ولا نصيحة ولا بادرة عطف أو حنان ولا رسالة تفضّ بعد وقاته . فقد اعتصم بالعزلة والصمت اللذين لزمها طوال عشرين عاماً ولم يترك حق اشارة الى اعماله وممتلكاته . فعرفت زوجته صدفة " ، وهي ترتب أوراقه ، أن لعيه صندوقاً مستأجراً في المصرف ، وفيه مبلغ من النهب . ولما سألته السيدة دنديو ، قبل وفاته بيومين : و أتوافق على اقتران سولانج بكومتال اذا طلبها للزواج ؟ ، والمب بكل اختصار : و لتعمل ما يطيب لها » . ولما أشرف على الموت توسلت اليه قائلة : و ألتمس منسك أن توافق على دعوة كاهن » . وكان قد بلغ من الضعف حدداً قصياً ، واصبح عاجزاً عن الكلام ، فاكتلى يرفع ذراعيه قليلاً ، وباتركها تهويان على الفراش بحركة فيهما كل معاني يرفع ذراعيه قليلاً ، وباتركها تهويان على الفراش بحركة فيهما كل معاني بالنهان .

وكانت مولانج قد حرصت كل الحرص ان لا تحدث كوستال بالزواج منا عناقها الاول في غابة بولونيا، وبعد ان ملتم للمرة الاولى بانه من المختمل ان يقترن بها في حال نشوب حرب او ثورة، ثم بعد ان جعلها نصف عذراء في ١٥ نوار ، وبعد ان وحلها امرأة في ٢٤ حزيرات . وكانت بارعة في منحه ، بلا غنج ودلال ، كل ما يستطيع الحصول عليه من امرأة سهة المثال ، وقد حافظت على حالتها الطبيعية ، وعلى بساطة التناة المتخلفة عن حياة عصرها . وهكذا استطاعت اشباع نهمه الجنسي ، ومسايرة قشيته ببعض التقاليد الحافظة ، فبدت له مزدوجة ،

مركبة من بنيّ ومن فتاة غارقة في الحياة الاجتاعية؛ وهو الذي لم يكن يهتم إلا بالازدواجية . قدمت له نفسها وأشعرته بانها مزيج من المتناقضات؛ فالهبت رغبته فيها؛ لانه حسبها من نوعه .

وكان يبدو ان ما تشعر به نحوه هو لحيال رقوعها في حبه ، لا في الحب بعناه الصحيح . ولما كانت تكره الاوضاع الشاذة ، والتستر عن عبون الناس ، إقامت تنتظر ان تنقتح لها الطريق لتطلق لنفسها العنان . وهذا الشعور بالذات جملها تحجم عن رقع الكلفة بينها وبينه ، وعن هاطبته بصيغة المفرد . لم تشا رفع الكلفة بينها وبين رجل قد يهجرها يوما فيصبح غريباً عنها . إلا أنها كانت عازمة على تجاوز جميع الحدود اذا وضع في اصبعها شائم الخطبة . أجل ، استسلت اليه مدفوعة بما كان له في الفسها من المودة ، وعلى امل ان تملقه يها . وكان من الواضح انها لو انتهجت طريفة اخرى واصلبت لتلهب شوقه اليها الابتحد عنها غير النبية . أجل ، المشائة المرأة .

في بادىء الأمر ١٤ كانت مداعباته لها نقية ، طاهرة ، غنمت منها أذة عارمة تلهب الحواس . غير أن هذه اللذة ما لبثت أن يردت ، وخلت ، لما تبيئن أن تلك المداعبات لم تكن سوى توطئة الوصال ، كأنها رغوة الشهوة .

اسا مداعباته الشهوانية فلم تكسيها اقل منعسة ؟ لأنها كانت باردة بطبيعتها لكرنها لا تزال عقراء ؟ وباردة بالوراثة اذ كان أبوها وامها باردين ؟ فجعلت حبها معلقا ؟ فرعا مسا ؟ وفي حسالة انتظار . وكان موقفها هذا شبها بوقف كوستال منها في بعض الاحيان : كان يقرر ان يكون ساراً معها بقدر ما ترتفع حوارتها ؟ ولامبالياً أذا أختارت الانفصال عنه .

وكانت منتشعة بان زواجها بكوستال سيتم لا محالة. غير أن أمها كانت تشك في الامر ، لانهـا كانت أبعـد نظراً ، ثم لانهـا كانت قد قرأت بعض مؤلفات كومثال . فما اقطع الحقة التي يعالج بها الناس شؤونهم اكانت هذه المرأة مستعدة ان تعطي ابنتها لرجل دون ان يخطر في بالها ان تقرأ بعناية وانتباء جميع مؤلفاته التي اعتاد ان يعبر فيها عن حقيقة تفكيره ونظرته إلى الحياة .

قالت لابنتها يرمآ:

اذا لم يفتح لك حديث الزواج؟ قلا بد" لك من ان تكوني البادئة
 ب ؟ لأن استمرار هذه الحالة الشاذة لا يجوز . وسيأتي يرم يبدأ فيه
 اللغط ؟ ويتناولكما الناس بألسنة حداد .

قاجابت مولانع:

- لا تخافي ، فسيفاتحني حتماً بهذا الحديث .

افا انقضى الاسبوع المقبل ولم يفاتحك به ٤ فسأدعوه الى هذا الأسأله
 ما ينري .

لا كا لا تتدخل في هذا الامر ، افضل اد اكتب اليه اذا لزم
 الصمت ، ولكن يجب ان نفتظر اكثر من امبوع .

- رادًا اجاب عن رسالتك بالرفض الحازم ، فلا بد لك عندلل من الامتناع عن مقابلته .

- طبعاً ... ولكني اؤكد للك اسه حق اذا رفض ؟ فلن يكون رفضه جازماً . المهم في الامر ان لا مضايقه ونخرجه عن حده . فاذا احس" انتا نحاول اصطياده انقبض وتراجع ... وفي مثل هذه ألحال تصبح معالجته صعبة . انه يجب الاساءة الى الناس حق يتملكهم النبط ، وهو يذكرني باخي غستون لما كان في الخامسة عشرة من العمر . أتغلنين انسه رمين لأنه يؤلف كتبا ؟ انه ما يزال طفالاً . وكثيراً ما يأتي اعالاً لا يعملها إلا الاطفال ؟ كأن يحر يده على الحائط لو على حاجز حديقة عندها يكون ماراً في الشارع ... هذه حركة لا تبدر إلا من الاحداث ؟ وليس من المحتمل ان تبدر من رجل . وفيه ايصاً ناصية تدل

على انه طفل شرير ، وهذا ما لا احبه فيه ...

وكانت نقبة مولايج بان كومتال سيناتحهما وحتماً بمجديث الزواج ترفع حملا تقيلاً عن صدر امها ، فترتاح الام الى ان ابنتها ما ترال نبيهة ، مترقدة الذهن ، على الرعم من كل مما يجري حواما أ

ولم تكن السيدة مندم فضولية ، كثيرة الاسئة ، يسل كان سوارها مع ابلتها يقتصر احيانا على كلمات معدودة :

– أكتت عنده ?

- نىم ،

وكثيراً ما كلن يتبادر الى ذهنها انها لو أطالت الحوار وسألت سولانج: ووهل ضاجعته ؟ ثم نظرت بقوة الى عيني الفتاة ؛ لاعترفت هذه بالحقيقة > لانها لا تكفب > واذا كلبت مرة فلا تستطيع الاستمرار في الكذب .

وكانت الام تحب ابنتها وتحترمها فلا تحرجها كيلا تضطرها الى انكار المقيقة . غير انها لم تستطع إلا أن تقول لها يرماً :

-- أتمامين كيف تتخذين بعض التدابير الراقية ؟

فاجابت الثناة: ونم و عرث أن ترفع عينيها .

ولم يكن لمولانج صديقات يطلمنها على فرح ثلث التدابسير ، ولا كانت تحب الاطلاع ، او تحاول تثقيف نفسها بالقراءة ، فادركت الام ان كوستال افهمها كل شيء .

واينت السيدة مندي ان ابنتها اصبحت خلية الكاتب ، فلم لتأثر ، ولم يخامرها شيء من النيظ ، لانها كانت بلت عصرها ، وبلت بلادها ، المميك بمستراها الاجتاعي الحقيض ، وبدلاً من ان تثور لئرف عبلتها فالت في نفسها : و اذا حبلت سولانج منه ووضعت ابنا ، فانسه يقترن بها ه . ولم تكن تعتبر هذا الامر بما يثيرها او يسيء الل سمتها . ومكذا كانت هانان المراتلات بافهتين ، مظلق الذهن ، تعيشان في ومكذا كانت هانان المراتلات بافهتين ، مظلق الذهن ، تعيشان في

كد ، كا هي حال الانثى دامًا حيال الذكر في جميع انواع الخارفات .
فذكور همذه الرواية : كوستال ، والسيد دندي ، وحتى برونيه ، كانوا
ابرز رونها ، واهمتى غورا ، واكثر طموحاً من المرأتين . ولم تكن هذه
الحال إلا مثلا واحداً بدل على قاعدة عامة هي : ان الرجل نختل
اكثر من المرأة ، لانه متطور اكثر منها . وتذكر كوستال ان طريقة
الخلط والدمج هي القاعدة الاولى في المشؤون النفسانية اذ تبين له فوراً
ان تمسك المرأتين بالشرف والاستقامة لم يكن خالياً من الحسابات الحقيرة .
وإذا كان قد أصاب في نظرته الشاملة الى هذا الامر فقد اضطر أحياناً
الى التردد حيال بعض أعمال المرأتين ، لانه لم يدرك ما أذا كانتا صادقتين
او كاذبتين في ما تظهران ، وكثيراً ما كان يخطىء في التقدير . وكان
هذا الشك أحد عوامل الحذر الذي جعله يعارض مشروع أمرة دنديو ،

- تسلمت رسائتك ، فادهشتني بعض الشيء . ولكن قبل أن نواجه أساس الموضوع الرارد فيها ، كا أيقال في قصر الفعل ، أود أن ابدي ملاحظة . تعراين في ، في مده الرسالة ، أنك و فتاة حقيقية ، أفلا ترين أنه بجب أن ثبقى الأكامات معانيها ؟ أني مستمر في تسببتك و فتاة ، الانه بجوز في - والما كاتب - استعمال الاساوب الشعري . أما أنت فكيف تجيزين للفسك أن تقولي ، في أما » أنك فتاة حقيقية ؟ . . . لا أدري كيف القدمت على مثل هذا القول في رسافة جدية ؟!

رالآن ، فلنلتقل الى الاساس.

و اعترض اولاً على كُونك طرحت الوضوع على بساط البحث باكراً جداً . فانا اكاد لا اعرفك ولم الضمك على محك التجربة بعده ، وانت بالذات > كيف تقبلين الزواج برجل لا تعرفينه إلا منذ ثلاثة أشهرا يجب ان ترقى معرفتك به الى ثلاث سنوات ليجوز لك التفكير في الزواج به ، ولنفارض ان لملك واحداً من مائة الف جزء بن الحظ بان اقترف بك ، فسائك تخسرين هذا الحظ اذا قطمت علاقتك بي ، متفرعة " باني لا ابادر الى انخساذ قرار حسام ، ومها يكن همنا الحظ ضئيلا ، فهو موجود ، (نك تتحدثين عن قطع علاقتك بي ، فهذا خطا مبين ، فمن معالمتك موجود ، (نك تتحدثين عن قطع علاقتك بي ، فهذا خطا مبين ، فمن معالمتك على الخاذ قرار ،

د اني مثلك في مذا الصدد، واود لو اوفك بين مخاوفك الوجدانية وتفوري من الزواج. غير أن الطريقة التي تقارحينها علي ليست، كما تغولين ؟ و تحريفاً ساخراً الزواج ، فسواء تدخلت الكنيسة او لم تندخل ؟ يظل الزواج زواجاً . فهو يغوم على المقد المدني ؟ ولا يمكن الحروج منه ولا بالطلاق . فاذا شئت ان اطلاق دون ان يكون في عليك ساخذ ؟ ودون أن تكوني واضية بالطلاق ؟ تعدّر علي الامر من الوجهة الفانونية العرف ، واصبحت عالقاً في الفنح ؟ وهذا ما أخشاه .

﴿ وَلَنْقُلُ الْآنَ كُلُمْةَ عَنْ ﴿ الْحَدْرَامَاتُ الْكَنْيَسَةَ ﴾ . اعتقد اذك تبالغين في مذا الاحترام عندما تحاولين قريط الكنيسة في ما تسمينه ﴿ تحريفا ساخراً للزراج ﴾ . وفي يقيني أن هذه المبالفة لا تختلف عن النحقير ﴾ وانسك لا تحترمين الكنيسة مطلقاً ﴾ لانك ترضين بالاستفناء عنها لتتزرجي .

و والخلاصة ؛ اني اقترح عليك ان نواصل علاقتنا ؛ على ان نجملها اكثر تكتماً بما كانت ؛ وعلى اس نلاتها بسرية عامة . واذا كنت قد جنفت حتى الآن عن التكتم ؛ فلاعتقادي ان ظهورك الى جانبي بخدمك خدمة جلية ؛ ويكسبك شهرة وبحداً . دعيني امنحك السمادة في جو من الحرية والعفرية والقوة . هذا هو جوي الطبيعي حين اكون في نجوة عا يضايقني ويزعجني . وهو ؛ كا ترين ؛ ليس جو الحياة الزوجية وكتاب المطبخ . وبعد مرور حقبة من الزمن اكون قد اختبرت شعورك نحوي وشعوري نحوك ، فاستشير احمد رجال القانور ليفهمني بالضبط كيف يستطيع أحد الزوجين الحلام من عقد الزواج بلا موافقة زوجه ؛ .

واستغرق اجدار هذا الموضوع ساعتين وعشر دقائق ، مع ال كل ما قبل فيه يمكن ان تنهمنه صفحتان من كتاب . وكان كوستال يشكل بجرارة وجدية واخلاص مطلق لفكرته ، فشرح جميع الشروط التي لا بد منها ليكون الزواج على اوسع نطاق من الحريسة ، وليكون كل من الزوحين مطلق التصرف وحده بما يملك ، وليتم المقد في مكان بعيد ، فلا يحضره إلا الشاهدان ، ولا يتدخل فيه رجال الدين كي لا يضطر احد الزوجين ، في ما بعد ، ال الحصول على موافقة روما النوز بالطلاق .

وامن كوستال في شرح شروطه فقال انه لا يربد اولاداً ، ويطلب عطلة سنوية مدتها ثلاثة اشهر يكون خلالها كلّ من الزوجين حراً طلبقاً ، يندهب الى حيث بشاء ، ويتصرف كا يطيب له كأنه غريب عن زوجه . ثم استطرد قائلاً : ولا يجوز ان يكون المنزل الزوجي مكاناً يستقر عيه الزوجات ، بل مكاناً يسودان اليه ، وختم محاضرته بقوله الله يصرف النظر عن مشروع الزواح برمته اذا رافض شرط واحد من هده الشروط .

وبدت سولانج متضايقة من هذا البحث الطويل؛ فقالت انها ستفكر بالامر؛ وقد تقبل بهذه الشروط، وكارت صوبها شبيها بصوت عصلور مرتاع رخافت معاً، وهو صوت من يكون مستعداً القبول، ولا ربب انها كانت تفكر براجعة امها للاستشاس برأجا.

ربىد صبت قصير سألها كوستال:

- ما الذي يخيفك في مدّه التضية ؟
- أخشى أن أتملق بك أكثر من الازرم.
- وتخشين ان المجرك وقلبك عالق بجي.
  - **-** أجل ا
- وفي مشل هـ فد الحال متثألين الصارحات إناك تلتقرين الى الشجاعة . وبعد ، فا هي الفيانة التي يقدمها لـك الزواج ما دمت لن الزوج ما أب المجاهد التوج ما أب المحدد عليية التحرر منه ساعة اشاء وبارادتي وحدي ؟ أن الرجل العاقل الذي يذهب الى الحرب يفكر دائمًا بطريقة الانمحاب من الميدان اذا دعت الحلجة . وفي الزواج ايضًا يجب على المرء ان يفكر بالانسحاب .
  - انك لا تحب الجازفة ...
- من الضحك ان يقال لي مثل هذا القول ! أني اجازف الحصول على شيء اترق الله . أما أذا كنت لا أربد هذا الشيء ؟ قا معنى الجازفة ؟

كانت مولانج تحدق إلى الارض ؛ فيا إن حملت هسند الكلمات حق رفعت رأسها ونظرت إلى كوستال وفي عينيها عشب وتوبيخ ، فلامس وجهها بطرف قفازيه اللذين كانا في يده ليحوال نظرها عنه ، كأنبه لا يربد أن تنظر إلى وجهه في تلك اللحظة . ثم قال لها :

ساعبرالد بضمة كتب ، بينها مذكرات تولستوي ومذكرات زوجته ،
 فترين ما قد يجل بنا اذا ارتكبنا عملاً طائشاً .

– ركم من التعليقات سأجد على هوامش هذه الكتب!

- انها تعليقات فتيات عديدات أعرتهن هده الكتب. ستجدين خمة الكتب الكتب خمة الكتب أعرتهن هده الكتب خمة الراع من الخطوط الختلفة على الاقل ، لان هداء الكتب المفار صلاة وتأمل لكل فتاة تربد الاقتران بي .

وراح يقلت صفحات احد هـذه الكتب ، ثم قرأ بعض التعليقات الكتوبة على هوامشه ، وقال :

- انظري ، هوذا تعليق يدل على الذكاء . انده مكتوب بالقدلم الرصاص ، ويتعقر على ان ألذكر صاحبته . وهو مؤفر الفاية لانه رسالة من فشاه لا اعرفها . كانت تحبني ، فسافا يهدا تذكرني بنفسها بهده الكانات : وكان من الحتمل ان اقترن به ، على الرغم من جميع المقبات ، دون ان تحل بي مصيبة كبيرة » .

ركانت عينا سولانج تنظران بقوة الى هذا التعليق ولا ترتفعان عنه ؟ وفيها قسوة غير معهودة ، فقال كوستال في نفسه : دان المثيرة تنهشها . . . فيا السخافة ا » ثم قال لحا :

> - أمسرورة أنت من هذا الحديث ؟ فازمت الصمت فترة" ، ثم اجابت :

> > - نس .

اذاً > نواصل علاقتشا > بعض الرقت > كا كانت من قبل ؟
 فساد الصنت فقرة جديدة > ثم قالت :

- نعم مرد
- \_ رَمْلَ انتظركَ فِي مَرْنِي بِعِد غَدِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ ؟ فصنتت برمة ؟ ثم اجابت :
  - نمم ،،،
- اتتألین یا صنبرتی الحبیبة ۴ کیب علیك مند الآن ان تستقری فی مذا الآلم ، ریجب ان اكون ایا سببه ، وان اهدهدا فیه علی مهل حق اشفیك منه .

ولما لثم يدها مودعاً احس أن هذه اليد كانت باردة كالجليد.



## . مذكوات كوستال

٣ آپ، – يبدر هذا الزواج متمذراً وبعيداً عن النطق كلما فكرت به في هدوء وروية ، وهو بالقمل مستحيل ، انظر اليه في فارات الهوس فارى انه ؛

السبخوبة بدورة بي . فن العظمة ان يفوز المره بما يحتفر أنسه يضطر الى التفلب على نفسه اولا > ثم على المقبات . وقسد أقدم على هذا المسل بشجاعة > ولا اختبى مواجهة الحياة اذلك اني اجتزت بنجاح مرحلة المراهقة وغيومها المريمة > واجتزت الم الحرب > وقت برحلات بعيسة > وتحملت العزلة > وتلوقت الواع المتمة والغوز > وجابيت الاخطار الختلفة ألي تحيي نجياة من يسمى الى اللذات . ليس في الكون كله سوى وحش واحد تخاذلت حياله وارتمدت خوفا منه ألا وهو الزواج . وعلي الآن ان اصرع هذا الرحش الذي اسميه : وهبيوغريف ا » او بالحري نجب علي ان اروضه لاجمة حصانا طيما . اود ان ادهش نفسي > وان اقنمها بقدرتي على الاحتفياط بكل جرأتي وكل حريبتي في الزواج كا في العزوبة . والخلاصة > يجب ان أقدم على هذه المتامرة اقدام المترور بنفسه > الواثق عنانة عضلاته > النازل الى حليبة الصراع مهدداً متوعداً . وهذا تصرف . عنانة عضلاته > النازل الى حليبة الصراع مهدداً متوعداً . وهذا تصرف . منعف مضحك لمن ينظر اليه من الخارج . غير اني لا اعتبر نفسي خطئا > مخيف مضطر الى تحميس نفسي > وتشديد هي لأنتكن من بجابة ما أكره .

المسطس قيصر ؛ كان اكبر من عدد المتزوجين . وكان المتزوجون يخوضون المعارك ببسالة غدرة ، ويراجهون الموت بلا وجل ، ثم يرهمورن الاختلاء بزوجاتهم . وأذاً ، فلست في خوفي من الزواج «حالة » شاذة ومستغربة .

\[
\begin{align\*}
\text{Y} — \text{i-sin, one of the sin of the sin, one of the sin, of the sin,

أجل ، ينبني لي أن أحوام كا حوامت فوق الحرب ، وفوق الألم ، وكا أحوام الآن فوق الابراة ، اعني أن لا أمسها إلا باطراف اصابعي ، يجب أن المبتاز الزواج كا يتفز الشبان فوق نيران الاعباد ، وما يضيرني أذا نشبت أزمة ؟ أني ارحب بها مها يكن من أمرها ، فالكاتب يشتري الازمات ويدفع ثنها عداً ونقداً .

وبعد ؟ أَفْلَيْسَ مِنَ النَّسَلِيَّةِ أَنْ أَعَرِفُ مَا هُوَ الْوَاجِبِ؟

إ آب . - جماءتني . واعدادت الي مذكرات تولستوي ومذكرات روجته ؟ ولم تنبس بكلة . فتذكرت قول اوريل : و ثمة نساء تعيرهن كنابا فيمدنه اليك ولا يقلن كلة ؟ كا يمدن ملقط السكتر ، ولو بعث دانتي حيا وقرأ المام جماهير من الناس نشيداً من و الكوميديا الالهية ، لما وجد نساء ورجال مثقفون ما يقولون سوى ان بنطاونه غير مكوي بعناية ،

ان سولانج نجيب عن جميع أسئلتي بسارات مبتدلة من نرع : سالذا تظن ان ما جرى لتولستوى سيجري لك ! ليس لديك اقل دليل على أن احوالسا أن تكون على ما يرام ... أحل اصبح كل شيء صبا ، لان هؤلاء الناس يفتقرون إلى تفكير ناضج .

في بضعة المِم وسَخْتُ سولانج كتاب تولستوي، ومزقته، وألصقت به

ررقاً لتصلحه. لا ريب انها قليلة المنابة با تستعمل من الاشياء.

ليس في المالم قوة تستطيع ان تجعلني بحاجة الى وجودها معي . لا اجد سبياً واحداً يبرر اقاراني بها .

لا أحبهها . أود لو أجه ما يجببها اليّ ، قبلا أجهد شيئًا . لا احبها ، وأراني مستعداً للاقدام على عمل جنوني لاجلها .

بِساورتي خوف شبيه بخوفي من النزول الى المساء يوم كنت حدثـــا . وشعوري هذا اشبه بشعور امرىء يركب البحر السفر الى بلاد بجهولة .

ان قصة زواج قواستوي تبتلعني كا تبتلع الهوة من يسقط نيهما . كانت هذه القصة ترعبني يوم كنت لا افكر بالزواج . اني ارى جيداً ابن هو الشر واذهب اليه .

اقترن بك لاجملك انت سعيدة ؟ لا لأكون أنا سعيداً .

سيتم هذا الامر الكارة ما تتحدث عنه . ويخيل الي ان آلة بدأت تدور منذ الآن ، ولم يمد ترقيف حركتها بمكناً .

واكثر من ذلك، إني انسكر بما سأجني من انجاد الانتصار حمين سأشرج . واعتبر دخولي تحفزاً النفز إلى هذه الانجاد .

لا تغتصر اساءتي الى سولانج على دخولي في زواج أريد الخروج منه ، بل تشند في قسوتها لأني اعتبر هذا الزواج حافزاً يجعل سيساتي أعنف سعادة بعد تحررى منه .

إذ آب . - جاءئتي . ولكنها قالت لي انها منحرفة الصحة . با النساء ا انهن مريضات دائماً ، ودائماً متوعكات ، فلا تجدهن مرة والحدة على ما يرام . سألنها متى تنتهي وعكنها ، فلجابت : غداً . ولما سألنها اذا كنا نستطيع ارف نلتني بعد غدي اجابت بالنفي . وفي اليوم التالي ايد ) لا تستطيع ان تأتي الي ، فهذه ثلاثة الم فارغة ا كم هي قليلة الاكتراث بالحب ا كان وداعها مختصراً ، لم تضغط على بدي لما صافحتني ، وقده مالتني برودتها ، ما الخبر ؟ أتراني جرحتها معنوياً ؟ حسدياً ؟

الخبر اليقين هو هذا : كانت البادئة مجديث الزواج ، فا كدت اقرأ رسالتها حق اخلت اتخبط محاولاً الخلاس . اما الآن ، وقعد اصبحت اردة ، فقد انقلبت الآية ، فافل بفكرة الزواج ترقص في عقلي ، واذا بي اطلب هذا القيد الذي كنت ارفضه بشدة منذ اربعة المام . كنت افكر بفرض مشيئتي ، وها انا ، لاجل سولانج ، اخضع لمشيئة كفرهن على . في معده اللحظة التي اكتب فيها هده الكلمات احس اني لست مستعداً لان اخسرها . ومع ذلك فهي باردة ، ومن الحتمل ان تفلت من بين بدي كالفزالة النافرة ، اني ادرك تماماً كم تستطيع تعذيبي . فيما سولانج ، لقد اعطيتني كل شيء : السعادة والألم ، وكنت في هذا الصيف مند مجة بحميم فقرات حياتي اندماج مياه المطر باغصان الاشجار .

اني اكاد لا اصدق امك افقدتني المتمة التي كنت اجدها في العزلة . قال بودنير: و ليس من المستفرب ان يتنكر المرء لقضية كان يخدمها ليعلم كيف يكون شوره عندما يخدم قضية اخرى. وقد يجد عدوبة في ان يكون المرة ضمية والرة جلاداً ، والم ، بعد ان كنت جلاداً مراراً عديدة ، ربما استعلب الآن أن اصبح ضحية .

اني دانًا في الطرف الآخر من شخصيني .

١٠ آب، - صارحتها باني بدأت اقارب من فكرة الزراح؟ وباتها
 ني هذه الاثناء ابتدات عني؟ فاجابت:

سد لا ؛ لم ابتعد عنك ؛ بل اعتقد بان تعلقي بدك يزداد قوة كيرماً بعد يوم.

قلت : اذاً ، لماذا كنت ِ باردة في مقابلتنا الاخيرة ؟ قالت : لم اكن باردة . ولما اصررت على قولي ، تابعت احتجاجها وفي نظراتها طيف ألم ، ونوع من التوسل والاسترحام لكي اصدّق ما تقول ، فكانت النتيجة انها غلبتني ، فاعتذرت اليها .

افترقت عنها متناماً بداقها واخلاصها ، متناماً فان جميع تصرفاتنا تتردنا الى الزواج . ولكن ما انتضت هنيهة على افتراقنا جتى رحت اسائل نفسي : الذا اقترن بها لا بسواها ؟ الذا افضلها هي ، بينا هناك كثيرات يتزن منها بكيت وكذا من الصفات ؟ »

لو "قد"مت في ابنة ملكة سبأ على سحفة من ذهب، وهي في البوم الثالث بعد الرابعة عشرة من العمر، لكانت من المحتمل ان العكر، والدائح، عا تسبب لك هذه التقدمة من آلام، ولكنت عجزت عن القيام باقل عمل.

الله المها في المها في الما مودة واحتراماً ، وارغب فيها المسدياً . ومع ذلك تدو في فكرة الاقتران بها كابرماً مرعباً ، كفكرة العلان الحرب ، عندما استيقظ من الحلامي .

أواها تخاصم برونيه ؟ انها لا تحب الصبيان الصفار . وكثيراً ما معتها تقول : وما اقبح معتهم العقرة اد.. و ولا تحب حتى الشبان . فاذا تذكروا لها اجابت : وانهم يهائم ا ... و ومطت الألف مطاطويلا . اجل ان تحب برونيه العيك يارمها الصامت ؛ وبقولها معاتبة : وكيف امتطعت ان تربيه هكفا لا وما اصعب ان اجد نفسي ماوماً من الآلسة دندير اثم انه قد يخطر في والها ان تقسلط عليه ؛ ومذا منا لن اسمح به ابداً . هملت ما كان يجب عمله لأنقذه من الأم ؛ وبذلك في مبيل انقاده بمن الأم ؛ وبذلك في مبيل انقاده بنا باهظا ؛ فكيف اقبل بان اسلط عليه خالة إلى أأضع شخصاً ثالثاً بيني ربينه ؛ واهدم في يوم واحد ما بقيت خلال ست عشرة سنة ؟

اني اعرف حس المرفة . سيتول لي فوراً ؟ قبل ان يطلع على حديثة مشررعي : وألا تستطيع ان تدبّر لي علاقة بها ؟ اذا رفضت طلبي

تكون رجال مزعجا حمااء

ان تدبير وعلاقة له ع مع غيرها يسرني ، لكن من الافضل له ان يجتاز المنطوة الاولى مع خالته زوجة ابيه ، على ان سولانج لا تصلح لهذا الامر فهي نقيض ما نحتاح اليه في هذه المهة ، لانها بالغة النساء ، وسيمفي برونيه اوقائه في اللغة والدوران حولها ، وهو يعلم ابي المناجعها ، فتصبح سبها لما يساني من الكبت ، وعوراً لتخيلاته الجاعمة ، وسهزأ بسه رفقاؤه فينالم بسببها ، واريد ان لا يتألم ، وان لا يسيم احد اليه ، والويل لمنه ا

ويجب على منذ الآن ان ارتب مناسبة يلتقيان ديها. واني اعلم ما سيجري في هذا اللقاء. وهذا سبب جديد يحظتر على الاقتران بها. ومن العجب اني وجدت هذا السبب وانا انجث عما يبرد لي الزواج بها. وثمة شيء آخر: لتفاترض اني رزقت منها برلد. فمندما افكر بهذا الاحتال اكاد اجن من المتوف والحنق. قاذا كان هذا الولد بلتا سومن المؤوف والحنق. قاذا كان هذا الولد بلتا سومن وارهقتني بمبء المسؤوفية ، على الرغم من ثقافتي الرفيعة أ. فالة الدهار تتحرك عندنذ كلها كا تتحرك كلها مس الرجل امرأة . ثم ان البنت تربط المها وتفرض عليه واجبات اكثر من الصبي ، سواة أكانت مرغوبا فيها لم لا ، لا نستطيع ان ندعهما تندير المورها وصدها ، فتسبب لنا الغلق واضاعة الوقت ،

واذا كان الواد صبيبا فسأسبه ، لكني لا ارب ان اعطي ولداً آخر منا أعطيت الواد الذي عندي ألآن . فثمة كليات لا يقولهما إلمرء مرتين

١ ... ينوا، كومثال هذا بكتب الاحداث المصورة التي العطى الاولاد التراسيين في رساية تشخيم. فيجلون عيها عادكا يهمون ببلتهم و وقطا منوعة لهجات و وعاقلة يجون صيانا صفاراً عالم ... فلا عجب اذا كان كومثال مبالاً الله الاعتراف بحويه بعد إن تلتى هذا التوع من التفاعة . ... المؤلف.

حنىٰ في قلبه . في وسعي ؛ أذا دعت الحاجة ؛ أن أرده قولاً وأحداً لمائة أو لمائة وخمسين أمرأة ؛ وأن أكون مخلصاً صادقاً كل مرة في ما أقول ؛ لان المرأة لا تحتل إلا مكاناً مطعماً من حياتي . ومع ذلك فكثيراً ما تضايقت وتألمت من هذا الاجترار .

لا الن اعطى ولداً آخر ما اعطيت برونيه . لكل حصته . ويجب ان تكون كل حصة كاملة . ريا استطاعت الامهات تقسم محبة الامومة دون اضعاقها . اما الما قاست اما . ولا اصدق ان الام قوزع محبتهما على ابتائهما و وتبقى كل حصة كاملة لا يمسها قصان . همذا التبجع ألينته الامهات وحدهن .

وبعد، كفد جازفت مجازفة حقاء، فارجدت نخاوقاً بشرياً كأن المجمعاً على ما يرام وما اشتهي. احبه، واعتقد انه يحبني، لم يعمل بعد عمالاً يستحق عليمه التربيخ، وهو يفتبط بماشرتي كا اغتبط بماشرته. وهذه معجزة لا يمكن اجاراحها مرتين.

غة اسباب قاهرة تحتم على المرأة السعي الى الزواج . اما الرجل فلا يحد في حياته واحداً من هذه الامباب . أنه يتورّط في الزواج مندفعاً مع تيار التقليد . ومن الطبيعي أن تخصه الشرائع بمركز أرفع وأفضل من مركز المرأة على هذا الصعيد .

سألت بيرما الآب مرتباه: و لماقا ياتوج الرجال؟ و فاجاب: و لانهم يجدون متمة في مواجهة الكوارث ا و اجل و فعب المسامرة و بجابهسة الخطر و والانتهاس في المتاعب ... هدا الحب الوبيل الفاسد هدو الذي يدفع بالذكور الى الارتباء في الموبقات . فاقا تذمروا قلبة وشكوا أتهمهم الناس بالجبن . والجبن في مثل هذه الحال هو الذكاء الفطري الذي يدافع به صاحبه عن حياته .

اني افكر في الزواج بـولاتج حباً بتذّرق مرارة المأساة . ولكن لا 1 اني ابحث عن ذرائع لاحبب حقيقتي عن نقمي ، فالسبب الوحيد الذي مجدوني الى هذا الممل هو الرأفة بدولانج.

١٣ آب، - عندما تنظر امرأة تشتهها مجرارة عنداخر ساعة ونصف الساعة عن الموعد المضروب حتى يستولي عليك اليأس من مجيئها ، ثم تسمعها تقرع الباب ، فان الحركة الاولى التي تقوم يها العابلة هذه المرأة لا تكون وليدة السرور ، بل مشبعة بالسأم .

في فترة الانتظار تنجه تصوراتك اتجاها مضاداً لرغباتك ، وتسترسل فيه ؛ فلا عجب أذا خامرك الاستباء والارتباك سين تعود هذه النصورات فجأة الى وضعها الاول ،

مل انتظرت سولانج بجرارة وشوق ؟ لا ادري ، ولكن لما تأخرت نصف الساعة عن للوعد ، وددت لو يكون قد وقع لها حادث مؤسف \_ كحؤول امها دون مفادرتها البيت مثلاً — فتمتنع عن الجيء الى الابد . ها هي ا

وما انا اردد لما الاسباب السرمدية التي تحظر علي الزواج:

ان احجامي عن الاقاران بك ينقذ حبنا من الهلاك. قالزواج نهاية الحب، هذه هي سنة الحياة منذ اقدم المعبور. اني ابعث السام في نفسك اذا القارنت بك. وقد تضايقيني . وربحا تكشفت لك صفاتي السخيفة ، فازول النشوة التي لحيا بها الآن . ليس في الزواج شيء من هذه النشوة المبتمة ، واذا حافله التوفيق قلن يكون فيه منها إلا الغزر البسير . ما الغرق بين علاقتنا الحالية والزواج بالنسبة اليك ؟ الابتاء ؟ تعليب جيداً الي لن استولدك اذا تروجنا . المعلمة المادية المشتركة ؟ اخبريني بصراحة : أنجاجة انت الى هذه المعلمة ؟ أنريدين ان نبقى دائماً متلازمين ؟ ان منه الملازمة هي التي تهدم الحب . ففي العلاقة القائمة بينتا يجب التي يشتع كل منا مجربته التامة ، قبلا يعكون الحب كتاب قوانين ، ولا يسمع حي لك و واجباء زوجيا ، ولا يمي وجودي الى جانبك مرضا يصبح حي لك و واجباء زوجيا ، ولا يمي وجودي الى جانبك مرضا عمتما ، بل متعة حافلة بالسرور . اما اذا تحجبت علاقتنا فالسر يجملها

اشد حرارة، وهذا ايضاً أمر معروف منذ اقدم العصور،

قلت لها ما تقدم ، ولكن ما الفائدة من بدّل هذا الجهد كه ؟ ها هي تشرع في ضرب الحصار على .

با الفتيات اللراتي بحبكن حولتا شبكة الزواج! وبا البغايا اللواني يرمقننا بطلب النقود لم وبا النساء الشريفات اللواتي يتكبئنا بالامراض الزهرية!

النرائع التي كانت مكد من المعباح كلا افقت من النوم الحست أن جبع النرائع التي كانت مكد من فنذ الزواج قد سالت كالماء ولم أعد أجد في نفسي إلا أسبابا مشجعة عليه وأني مصمم على الاقتران بها وفي أواسط النهار احواني الساعة الرابعة بعد الظهر الخذت قراراً مفاجئاً بالاحجام عسن الزواج وأيكون هذا بدء موقف ثابت ألا أني انتظر وصولها بسام .

في المساء كتبت ما بلي :

ما اطيب رائحة جدونها السلما ناعم كالطحين . توالت في مداعباتها فارات من للوت والحساة حكوة نفرب عليه فيرتحش ثم يجمد ليرتمش من جديد . تمددت فقرة طويلة الى جانبها وانا ملتصق بها ، وفي نفسي عطف عليها ، فاحبينها كا اشتهي . ان شعرها يتشعث دائماً في وقت معين ، في الساعة الثانية عشرة والتقيقة الماشرة ، كأنه يندرنا بعنو لحظة الفراق . وعندما تنهب الى الحام اوشك ان اقول لحات مني .

لا استطيع ان انسى نظرتها الي لدى انصرافها . رقفت امامي مستغيمة الجسم كجندي صغير ، فقلت لها : « لا يمكن ان تكوني مرائية وفي عينيك هذا الصفاء» . قاحايت : « لست مرائية » .

سألتها ما عساها تصنع اذا الهمتها بحزم اني لن اقترن بها . فلم تجب في

بادىء الامر ، ولحنها قالت لي ما معناه بعد تفحكير وتردّد: دام يخطر هذا الافتراض في بالي قط ، ال ثقتها بنفسها تضايفني بعض الشيء . ومها يكن من الامر ، فاني مصمم على الاقتران ينا .



لم يكن كوستال يفكر بهذا الزراج إلا فقرة قصيرة من الوقت لدى نهوضه من النوم ، ثم يطرد فكرتمه حسن فعضه كن يلغي عن ظهره عبشاً لقيالاً ، ويؤجل البت نهائياً فيه . ولما كان يكره العمل كرهما شديداً ، لم يكن يعمل إلا مضطراً . واصبع تأجيل البت في الفياة ، لا لضعف ارادلد ، القضايا المزعجة عبدها من مبادئه الاساسية في الحياة ، لا لضعف ارادلد ، بل لانه كان يجب أن يفسح في الجمال لمرور الزمن ، لمل الاحوال تتبدل فتغنيه عن الخفاذ قرار ، وكان يعلم ، فضلاً عن ذلك ، أن التخر"ف من شيء منا يجعل المره معر"ضاً الوقوع في منا يخاف ، وقد اصاب النجاح دافاً بهذه السياسة .

وانتضى يرمان على اللحظة التي كتب خلالها في مذكراته: ومها يكن من الأمر و فاني مصمم على الاقاران بها و و فخطر في باله ان يكتب الى السيدة دلدير رسالة طريلة يشرح لهما فيهما الاسباب التي تحول دور اقارانه بابلتها . ربدا له هذا المسمى مهذبا ولائقا . وأسس أنه بدأ يعطف على أم سولانج كفا فكثر بها يسبب لها من الغلق والمتناعب . ولكنه خشي في سرد أن تأخذ ذرائمه بعين الاعتبار فتقطع علاقة ابنتها به و او ان ترد عليه رداً قاسياً بضطره إلى التخلقي عن سولانج نهائياً .

ركتب كومتال رسالته بحاولاً أن يكون جديّاً قدر المستطاع ، وأن يساير السيدة دندير وبالاطفها ، فأمض يرمسه بسرور ، وكارت يرم عيد صعود العذراء إلى السماء . من بیاد گرستال بازیس ال السیدة دندیتو بازیس

ه؛ آپ ۱۹۴۴

سيدتي المزيزة ا

اكتب البيك من مسكن خال يقع في بنساية هجرها سكانها ، وتحت الطري شارع مقفر ، لا سيارة فيه ، ولا مارة ، ولا ضجيج ، ولا أجرؤ على القول أن لا هر قيمه أيضا ، لان فيسه هرا واحداً ، فيسله مستقيم كالشمعة ، وهو في منتهى اللطف ،

يتبادر إلى نعني إني مسؤول عن وجودك الآن في باريس مع سولانج اوالي مسيء اليكا الان التجربة القاسية التي مررقا بها جعلتكما بحاجة الى الراحة بعيداً عن المدينة ، والي مخطىء في امور اخرى عديدة ، لكني اشعر بقوة تحفزني على التحدث اليك طويلا بجريد من الرعبة والمودقة ، وعلى شرح احوالي الك ، وعلى التوسل اليك ادف تقهميني ، فتعذريني ،

راذا كنت اكتب البك هذه الرسالة بعدلاً من الت انهب لمقابلتك والتحدث البك، فلأني كاتب، اجد في الكتابة الطريقة الفضلي التعبير بعدق وصراحة عما يخالج تنسي، وامك لتجدين في هذه الخطور ترضيحاً دقيقاً لحقيقة شعوري . وبا اتي مرتاح الضمير في ما اعمل ، وددت ان اضع بين يديك هسند الرئيقة بخطي لتكون ملكاً لك ، وللرجعي البها اذا دعت الحاجة .

لا تدهشي اذا بدا لك شعوري غريبا. فالفرابة راسخة في واقا غريب الاطوار. لا أتباهي بهذه الميزة ولا اجد فيها مبعثاً للفرور ، بل كنت داغا شديد الحرص على صقل نفسي ، وعلى ابراز ما يجعلني شبيها بالناس ، قريبا منهم ، وعلى المغاه ما يميزني منهم ، وفي همذا السبيل احاول ان تكون حياتي الخاصة بعيدة عن الانظمار ، لا تسترعي انتباه أحد .

اني روائي ، والله يعلم كم ابدل من الجهود الانصوار احيانا شعور الناس العاديين ، لاني لا احب عقوياً . لم أثالم قط من هــذه الغرابة ، إلا انهــا تؤلى الآن للمرة الاولى .

... لا يجوز ان يتم هذا الزواج ،

اني ارى ما سيكون كأنه اصبح ماضياً وكأني الذكره .

أراه لأني اعرف نفسي، وقد غبرت هام النفس طويلا، وتفهمت لباب علاقاتي بالناس، ولأني ادواء كيف تكون وه الفعل من جهي في حالة معيدة، وكيف تكون النفيجة شؤما وشقساء اذا حاولت اكواه نفسي على ما لا تويد.

يخيئل الي أن لا شأن لتفسي في هذا الأمر ، وأن جسدي هو الذي رفض الاشياء والاحوال التي لا يستطيع الانسجام معها .

يرم سافرت للى المند الصينية ، كنت اعلم اني سأموض هناك ، لانم شهرت بنفور شديد من هذه الرسطة . فصدق تشاؤمي ومرضت ، ولدي عشرة أمثلة من هذا النوع ... لا تحدثيني عن المتمة التي يغنمها المرء ادى قيامــه بالراجب ، فأنا لا
 اؤمن إلّا بنمة العزوف عن القيام بالواجب .

اليك با قد يحدث اذا اقترنت بولانج: في الايام الاولى من حياتنا الزرجية ألمس فيها من الحنان والاخلاص ما يفرض علي تحوها واجبات ادبية. لكن من شأن هذه الواجبات ان تلاعي متمني بالحنان ، وارب تحرمني الافادة من المساعدة التي يقدمها في الاخلاص ، لاني اصبح قلقا ، دائم الاهتام بانجاه فكرها وشعورها ، اخشى ان لا اعطيها كفاية من السعادة بقدر ما اخشى ان أسيه اليها ، او ان تسيء الي ، فاضطر الى الخاذ موقف الحلار منها . وانت تعلين ، يا سيدتي ، ان على الفنان الله عليهم إلا بنتاجه الذي ، وقد تستأثر سولانج يجزء من قوتي وتصرفه عن غايت ، فاعجز عن حصر قواي كلها في سبيل رسالتي الفنية ، ولن غايته ، ولن تكون سبباً لازعاجي وتقليل قيمتي الفنية ، سأشعر انها تعطيني نفسها تكون سبباً لازعاجي وتقليل قيمتي الفنية ، سأشعر انها تعطيني نفسها كلها ، ولا استطيع ان اعطيها نقسي كلها ، فأقال واصبح شقياً ، بيها الا كها ، ولا استطيع ان اعطيها نقسي كلها ، فأقال واصبح شقياً ، بيها الا يحدة العزلة لم اعرف إلا السعادة ، وهي ؟ من يصدق انها تكون سبدة الى جانب رجل يتحران ويفني اسي ؟

أنسألين عن الحرج ؟

انه الطلاق ا

ركيف يطلكن الرجل أمرأة لا مأخذ له عليها ؟

كيف يتجنني على غارقة صفيرة كلها علوبة ، واشلاص ، ووفساء ، وحسن طوية ؟

أتراني استطيع أن أقول لهما: وأذهبي في سبيلك و فلست مذنب أ في شيء . لا ذنب لك إلا أنك خلقت وأحببتني . غير أرف وجودك عبء ثقيل علي ، وحبك يم حياتي ، أعطيك مهة ثانية أيام لتتدبري أمرك ، وتعودي إلى أمك ،

## لا] لراتيل آما منا [

الذا نرمتى تقسنا لترهمها باننا قد نبلغ هذا الحد من التنافر ، فاضطر الى غاطبتها بمثل هذا الحديث ، وتستطيع ان تقبيله منى ؟ بناؤه على هذا الافتراض بنالا على فراغ ، تقوم به وغمن نام أننا نبني على فراغ ، وبعد ? سنبقى هكذا متشابكين ، متلاستين ، يقضم العدا الآخر ، حكذبنك الحالكين اللذين حدثنا هنها دانتي أ ، فنظل في هذا الرضع الجنب ، وجها لوجه ، الى النهاية .

وقة مبب آغر لمدولتا عن الزواج يبدو الربا في نظر الناس ؟
لا في نظري ؟ وهو الي عناوق دائم الحركة : احب الخاوقات ؟ احب امتلاكها ؟ احسها في دمي . ولا مقر من أن اشتهي نساء أخريات غير زوجتي . فها العمل والحاقة عقد ؟ أأجا الى النسار والنفاق اليومي ؟ والحيل الحديدة > مع امرأة احبها وتحبني ؟

لر اقدمت على الزواج الكنت كن يتفق له ان يرى فتساة مساء فلا يتحراج في أخذها وطرحها بين متاعه ...

لا الرمدا ايضاً لن يكون ابدأ ا

ماذا بني لنا من الأساليب للمكتنة ؟ التواطئ ؟ ربا رضيت به مع بعض النساء ؟ امــا مع سولانج ؟ فــلا . واكور قولي اني سأشتهي نساء اخريات ؟ لا بعد أشهر أو أسابيع تنتشي على زواجنا ؟ ولا بعدد بضعة الم ، بل في اليوم التالي ؟ في يرم الزواج بالذات .

قد تقرلين : ولا بد من النضال... ، فاجيبك: و لني لا اقارم شهراني ، .

١ ـ شاعر ايطالي ( ١٩٦٥ - ١٩٣١) خطم ملحمة والكوميدا الألمية عالتي برأته مرتبة رفيعة بين عبائرة التاريخ . وقيد رصف فيها الجمع رصاً رائماً فريداً ، وبن اشد مشاهد هذا الرصف هولاً صورة عدرين عالتين في جليد من انار ، يضم احدها رأس الآخر بضرارة ، وكل عنها بأتى في مكانب ، مستمر على حاله إلى الأبد .

يجب أن لا يتم هذا الزراج. ريجب أيضاً أن يظل المستقبل مفتوحاً أمامنا.

امامنا حلان :

حل مبتنل يلجأ اليه الكسالى ، وهو ان نفارق فلا برى أسدنا الآخر. فاذا وقع اختيارك عليه ، فاني اسافر الى المغرب ، واربحك مني الى الأبد.

ولكن يجب ان تملم سولانج كم اكن لها من المودة ، والعطف ، والحلف ، والحانان . يجب ان تملم انها ستبقى لي ذكرى نقية ، لا تشويها الا الفيوم التي بمثنها الا فيها . يجب ان تملم ان حيى لها لم يبلغ قط من العمق والقوة مقدار ما بلغه هيم بدأت افكر بالانفصال عنها ، وإن منانة هذا الحب وثبائي فيه هما المذات "يكرماني على القطيمة ، قلولا سولانج لما احسب بتبكيت الضمير ، ولما همني ان آخذ اكثر مما اعطي ، او ان أحلكن ، او ان أحلكن .

والحل الثاني هو أن نتابع علاقتنا كا كانت ، بكل بساطة ، ومن دون أن فلكر بالزواج ، أنه حل غريب هن التقاليد البورجوازية ، لكني تجرأت على عرضه لانسك الهمني ، يا سيدتي ، أنسك ، على الرغم مسن أمستعدادك القبول يهمذا الزواج السبيب ، لا تارددين في الانحراف هسن الطرق المألوفة ، أذا كان الحرافك مفيداً لسمادة ابتتك .

دعينا من و النياقات الاستاعية ، فما الذي يهمنا منها 1 لا تفكري إلا بسعادة أبنتك . والام الحنون لا تقم وزنساً للياقات الاجتاعية في قضية تتعلق بسعادة أبنتها .

ولنقل الحقيقة ، قان ابنتك تقتبط بماشرتي ، وانا اغتبط بماشرتها ، قلماذا تخرم هذه المتعة بحجة انتا لم فالرج ؟ ان هذا الاعتبار ، في نظري ، لخليق بالعصر الحجري وسكان الكهوف . الا تستطيع ان نجد حسال وسطاً بين القطيعة والزواج ، هسذين الحلسين السخففن ؟

العمل الانساني هو الحفوف بالعموبات والمحاط باللابسات. فلتنشبث اذاً بالوضع الراهن، ولتقايسل اقاريسل النساس بتدايير عملية جديدة، فتأتي سولانج الى منزلي، ولا يرانا احد" مما في الخسارج، خصوصاً في باريس، ولا انفو"، باسمها مطلقاً بين الناس،

واني مستعد ان العطيها كل شيء ؛ مادياً ومعنوباً ؛ كأننا متزوجان ؛ إ شريطة ان مظل خارج الزواج .

ماذا قلت ؟ اني اعطيها في هذا الرضع اكار بما اعطيها في الزراج ؟ لان حبي لها ؛ حين يرى نفسه امام الزواج ؟ لا يتقدم إلا مثالما ؛ لمله انه يسير الى الكارثة ؛ وانه لا بد له من أن يفسد ويتحطه ؟ اما اذا كان في نجوة من الزواج ؟ فأنه لا يجد على طريقه أقل عقبة ؟ فينطلق وينمو بحرية .

رتقبلي، يا سيدتي، واقر الاحترام ...

كوستال

١٦ آب. - في اليوم التالي ؟ الساعبة الحسامية عشرة والربع ؟ رن الماتف في منزل كوستال ؟ ثم تسم صوت السيدة دنسدي الأجش يسأل : أموحود كوستال ؟ فكاد صاحبنا يجيب : ولا ؟ لست عنا ؟ يا سيدتي ؟ . ولو فعل لكان جوابه صادقاً بالمني الرمزي ؟ لأنه دالما غير موجود (معنوباً وعقلياً) حيث يبحث عنه الناس .

غير انه اجاب بصوت خافث :

- الم كرستال I

رسم صبحة في اهماق، تتول له: « ريحي ا ستوبخني بقسوة ! ،

واستطره صوت السياة منامو قائلا:

سيدي العزيز ؟ تأثرت إلى اقصى حد برسالتك الصادقة المحلصة .
 إلا أن هذه القضية أم بكتبر من أن نعالجها الرسائل . أيطيب إلى مثا الساعة الخاصة ؟

نقال كوستال في نفسه : «اوه ا الساعة الخامسة ؟ لست حراً في منا الرقت ا » فقد اعتاد ان يتهرب دامًا في الوهلة الاولي ، حتى اسبحت مذه العادة فيه طبيعة ثانية ، إلا أنه غير رأيه وقبل الدعوة ، على أمل ان يتخلص من هذه التجربة بسرعة .

وعلى سماعة الهاتف في مكانها ، ثم على فكرة الزراج كا يعلى المرء معطفه سين يخلمه مستفنياً عنه ، وخاطب نفسه قائلاً: و استطيع ان اصرف فكري عن هذا الموضوع الآن ما دمنا سنجاره طوال ساعتين هذا المساء به .

يشق الموت دائماً طريق التجداد الحياة ، ومن الجائة ثنيت ازهار قوية ،
مات السيد دندي ومشاريع الزواج تشغل بيته منذ ثلاثة اسابيع ،
وترجله الافكار الى المستقبل ، وطلهرت الفرقة التي لفظ فيها الروح ،
ورافعت منها اجهزة المعالجة كأنها لن تضم مريضاً بعد اليوم، وفاتحت نوافذها
التي ظلت مغاتة طوال اسابيع خوفاً من الضجيج .

وكانت سولانج قد نقلت الى امها بعض آراء كومتال وانتشاده اللاذع الفرنسيين الذين يحبون الاشياء القديمة ، وبكدسونها في بيونهم دونما ذرق او ترتيب ، حق ليصبحوا موضوع تندر وسخرية في نظر الاجانب، فجمعت السيدة دفعير قسما كبيراً من هماه الاشياء التي كانت تمالاً بيتها وباعتها.

ولم تقتصر اعمال التهوية على البيت ؟ بل تناولت روح السيدة دنديو التي ارادت ان تتجدد هي ايضاً. كانت ثقيلة على زوجها ؟ لأن زوجها كان ثقيلا عليها . اما وقد اطلعت على ان ابلتها عاشقة ، وعرفت ان هذه الابنة المزودة ترقد مرة كل يومين بين فراعي الرجل الذي تمبه ؟ فقد احست بشهايها يُبعث حبّا ؛ وهي في الثامنة والحسين ؟ في السر الذي تتعرض فيه المرأة للاضطراب الجلس اكثر الاحيان ،

ولم يكن اضطراب السيدة دندير جلسياً يكل معنى الكلمة ، بل كان نوعاً من السأم الناجم عن الكيت الطويل . ولم يكن يدفعها الى البحث عن الرجال ، يسل الى التفكير بنفسها . ففررت ان تبادر ، بعد انتهاء مدة الحداد ، الى الخروج من البيت الترويح عن النفس ، خلافاً لمادتها ، والى القيام برحلات ترفيهية . وهذه في اعتبار الناس ضرب من التحرّر يجعل المرء يفكر بنفسه ، ويأخذ نصيبه من السعادة .

رني اراسط آب كانت المرأكان: السيدة دندي وابنتها ؟ في باريس، اضطرت الام الى البقاء في المدينة ؟ على الرغم من القيظ ؟ لقابلة الذين عهد اليهم بتصفية تركة دندي . وكان في وسع سولانج ان تصطاف عند بعض اصدقائها في و ايتريتا ؟ غير انها لم تقسل ؟ لانه يتعذر على كوستال ان يذهب اليها وان يجتمع بها هناك من غير أن يثير ظنون الناس واقاربلهم . فرفض الكاتب أن يفادر باريس قائلاً: والمصيف هو الفائرة الوسيدة التي يبتمد فيها اصحابي عن المدينة ؟ فاجد سبيلا الى المدود والراحة ي . ولم يكن ليفوت بنيء من التمتع يجال الطبيعة على طريقته الخاصة . فيكن ليفوت بنيء من التمتع يجال الطبيعة على طريقته الخاصة . فيكن ليفوت بالدن؟ كان شعوره بالطبيعة يضعف ويتضاءل ؟ وشعوره بنفسه وبالاشخاص الذين يجبهم يزداد استداماً . وكان يقول : و لا أكره أن أرى شجرة هنا ؟ وشجرة هناك ؟ غير أني لا أحس بحاجة الى وزية عدد كبير من الاشجار دفعة واحدة . أما البحر ؟ وسطحه السخيف الجمد كؤخرة الفيل ؟ فيلا غفي نفسي وسطحه السخيف الجمد كؤخرة الفيل ؟ فيلا غفي نفسي وسطحه السخيف الجمد كؤخرة الفيل ؟ فيلا غفي نفسي

وفي هذه الاثناء ثاقت السيدة دندي رسالة كوستال و فهزتها صراحة الكاتب الفظـة هزا عنيفا و إلا انها لم تشر غضبها و لانها تأثرت ببعض ما فيها من الكفات اللطيفة ولم تفتها عبارة: واشعر بقوة تحفزني على التعدث اليك بجزيد من الرغبة والمودة، و فارتاحت اليها و ونظرت الى جميع ذرائع الكاتب بكثير مسن التقهم ورحابة الصدر و ثم اقامت تنتظر موعد وصوله في الماعة الخامسة وهي مطمئة الى نتيجة الحديث الذي سيجري بينها و

وقرع كرستال الباب كحيوان روّعه للموط . وعبثاً حماول اقتاع نفسه بانه بعيد عن الحوادث المزعجة ، وهو الذي كان يجتنب دامًا كل عمل لا يروقه ؟ فقد تضخَّمت في خمِّلته اهمية هذه المقابلة حتى غدت في نظره تتمخُّض بكارثة .

وبعداً الحديث، فيعمل الانتسان يدوران حول الموضوع، وكلّ منها مرتبك لا يدري كيف يبوح عبا في صدره . وحاولت السيدة دنديو ان تستميل ضيفها بكل وسيلة . وكانت قد حمت من ابنتها انه يجب ابطاليا، فقالت له أن من يراه يحسبه ابطاليا، مع أنه لم يكن يشبه الايطاليين في شيء . وبعد اخذ ورد، اتخذ الحديث انجاها جديداً أذ خرج صاحبنا من خندقه دون أن ينظر إلى وراء ، فبدا مستعداً النزال .

كرار جيم النرائع التي رددها على مسامع سولانج منذ استسلامها اليه استسلاماً كلياً وكانت السيدة دندي تستمع اليه بعطف ظاهر ، وبشيء من المرح والسرور .

لا > لا > لا > ايها القارى ، > كن مطعتنا > لن تقع السيدة دنديو في غرام كوستال ، قبعد تلك الاسابيع المرهقة التي انصرفت خلاف الى العنداية بروجها الهتضر > ثم الى مقابعة رجال الاهال لتصغية الذركة ، احست بغيض من السرور والانشراح الدرأت شابئا بزخر بالحيوية واللشاط في بيتها > في هذه القاعة المتجددة التي طالما عانت فيها تربيخ ابنها > واحست بالاحتقار الذي غمرها بعد زوجها المتفوق عليها عقلياً واجتاعها الى فالطبقات قائمة في صميم الميال ، وقد وجدت متمة كبرى في اجتاعها الى رجل شهر يتوق الناس الى الاحتفاء به > وفي تحدثه اليها باحترام في مرضوع لا يعرفه غام المرفة > ثم في ما كان يسرده من اقوال خاطئة بشأن قضية تمرفها هي وتدرك كنهها اكثر منه .

أجل ؟ كانت تعرف هــــلم القضية معرفة تامــة . تعرف مــا هــو الزواج بحقيقته العامة باستثناء حالات شاذة منحشة لا سبيسل الى الاخذ بهــا . انــه برضعه التقليدي الدارج مهزلة مؤسفة يقوم بحوارها بمثلات شقيان سمها ؟ اذا شئت ؟ نينيت ورسانتان ؟ او فلانا وقلانة من الناس .

قال السيد دندي يرماً ، رداً على سؤال طرحه عليه رجل لم يدكن صديقه :

ما خالج شعوري لما تزوّحت اللا شيء ! غير أن المرأة التي تحمل اليك بائنة قدرها اربعائة الف قربك ذهباً جديرة بأن تؤخذ ، لم أكن أحبها ؟ لكن حسبت الحبة تأتي تباعاً بالماشرة .

غير أن الحبة لم تأتر؟ مانقطع فلان عن تقبيل فلانة على شفتها بعد ثلاثة اسابيع على عقد الزواح؟ ثم أشعرها يتفوقه عليها .

رفي المرحمة الاولى من هذا الزواج كانت فلانة تقول في نفسها : و انه يحبني ا » كلم شتمها واتهمها بالفباء . فير انها ما لبثت ان ادركت بعد ايام انه يعني مسا يقول ، خصوصاً حسين كان يصبح يهسا : و اوه ا لا ، كيف تريدين ارس ننتقل من هذا البيت ؟ أعبنونة انت ؟ مسا اسمجك واثقل ظلك ! »

وعالت أملها بان تكون ولادة ابنها غستون قائمة خير ، فتصل ما القطع بينها . لكن فألها خاب ، فقد رفض فلان ان يُقبل الطفل ساعة ولادته . ألم يكن هذا الرفض سيباً لما ظهر في ما بعد من فطاطة غستون وشراسة طبعه في حداثته ، وفتر ته ، وشبابه ا؟ ألم يكن هذا الرفض ضرباً من العنة ؟

كانت السيدة دندم تؤمن بذلك، وتحسب ابنها موصوماً باللعنة، فها قبالله بعد غانية ايام على ولادته . وما إن أدنت شفتيها منه سئ احمر"ت خجلاً وساورها الكثير من القرف والخوف .

ولم يحبّ السيد دندي ابنه ؟ مه انه كان يبدل بسخاء في سبيل الفتيان الذين في مشل سن غستون ؟ والمتنمين الى الجميات الرياضية . ورجما كان السبب في ذلك شعور دندي بالمسؤولية حيال ابنمه ؟ وهمو الاناني الذي لم يكن يطيق عبه الولجب . اما بنله لاجل الآخرين فلم يكن يزعجه لأنه بميد عن الولجبات والمسؤوليات .

ولا بد من الملاحظة انه لم يكن يحب اراشك الفتيان ، بل كان بحب نظرياته التي يمثلها الرياضيون في ألعاجم.

وانزوت فلانة في بيتها منصرفة الى اعمالها المنزلية ، والى الاهتام باثاث بيتها ، ومجدينتها الريفية الكبيرة . والحق يقال انها لم تكن مجاجة الى حب زوحها ، ولا الى سخرة العلاقة الجنسية ومناعبها .

ومن حسن الحظ ان قيامها جدّه السخرة كان يقل ويتباعد تدريجياً ، ولم تكن تشعر بميل الى زوجها إلا حسين يقول لهسا الله النقى امرأة عائنة ؛ او أنّ احدى سات الشارع تصدت له ودعته الى مخدعها ،

حل ما كانت تريده من زوجها ان ويفهمها ، والمدوف عن المرأة انها لا تشكو من عدم فهم الرجل لها إلا في حالة واحدة لا تتغير ، هي ان يكون الرجل لا يحبها مطلقا ، او يكون لا يحبها بقدر منا تحبه . وكانت شكوى السيدة دددي من وعدم فهم » زوجها لها اكثر تواضما من شكاوى غيرها من الدساء . فكل منا كانت تطمع البه ان يكون السيد دندي عادلا في معاملتها ، فكل منا كانت تطمع البه ان يكون السيد دندي عادلا في معاملتها ، فلا يلقي عليها جميع الاعباء والمسؤوليات المتملقة بالابناء وبادارة المنزل ليحتفظ بحتى التلمر والانتفاد والمساح . كان يلقي عليها في المعاملة اكثر مما يلسو على الحادث ، وكان هذا امراً طبيعيا ، لأن فلانة زوجة ، لا تستطيع انذار سيدها بانها قررت مغادرة البيت بعد ثمانية ايام .

وكأنت السيدة دندير اود أن يرفع زوجها أنف عن جريدته ليرد عليها عندما تخاطبه وأن يتم قليلاً بنير المصارعة والركض والتغز العالي ورمي الاسطوانة والرمح والانسان الطبيعي ومعرفة أقطر الساء وم الاحد فتحول دون قيامه برياضته المفضلة أم لا.

ولما أرادت سولانج على كرم من ابيها ، رفض فلأن ان يرى فلانة ، فظلت يرمين تبكي وحدها في فراشها . اراد ان يعاقبها على قلة احترازه هو ، فاضمحل أمل نينيت يكسب عطف زوجها على يد ارلادها . إلا

انها حارلت تسلية نفسها قائلة : ﴿ بعد ولادة هــنــه الابنة لن اكون وحيدة في بيتي . فاذا اممن هذان الحيوانان -- وهي تعني زرجها وابنها -- في تعذيبي ٤ فسأجد في ابنتي احسن العزاء ٤ .

واصبحت سولابج بالقمل عزاءً لامها في مختلف الاحوال وبكل معنى الكلة .

وادهى ما في الامر ان رنتائتان بدأ بدرك انه اخفق في سياته وهو في الخسين من العمر ، فامثلاً صدره وغراً ، واحست زرجته بما يعتلج في نفسه قنفرت منه ، وصمت على الصعود في وجهمه ومقاومته ، ثم واحت تبدي له الملاحظات الجارحة ، وتثير المناقشات الحادة التي كانت تنتبي داغاً بذهاب نينيت الى مخدعها في الساعة الثانية بعمد الظهر ، وباحتباسها فيه حتى اليوم التالي .

كانت اساءتها اليه تربح اعصابها من كبت استمر خساً وحشرين سنة ،
رفي ساعات تزقها واشتداد نقمتها أحرقت مذكرات زوجها ، وغسلت
يديها بعد مصافحته ، وامتنعت عن تقبيل ابنها غستون كفا رأته يقبل
اباه ، ولما مات دندم احبت ان تبكى ، ولو قليلا ، قما استطاعت .

الذاك هي الخبرة التي كانت السيدة دندي تتمتع بها في شؤون الزواج لما شامت ان تزرج ابنتها من كوستال ، فغدت مستمدة الغبول بمختلف الواع الذل والهوان لتحقيق هذه الامنية . وقد رأت في تفوق كوستال المغلي على سولانج ، وفي المانيته وغرابة اطواره ، وفي فارق السن بينها ، واختلاف نظرتيها الى الحياة وبرودة سولانج — رأت السيدة دندي في هذه كلها ما جمل زراجها مظلماً كثيباً . إلا أنه لم يخطر في بالها قط أن زواج ابنتها بكوستال قد يثمر غير السعادة . وكانت مؤمنة بما تنوي قوله لكوستال في مديح الزواج ابحاث الآباء الاجلاء الذين بروي لهم مدير المدرمة خبراً مكدراً عن ساوك ابنائهم ، فيجيبون : و نفضل أن نتلقى نبأ موته على أن يكون في هدا الدوك من فساد الاخلاق ... ، ، مع

انهم لم يكونوا الجم الدراسة افضل من هذا الابن المنفس في الرذيلة . ان الشيان الذين يتتوجون معلورون لجهلهم وقلة خبرتهم . لكن ما قولك في الذين متوجوبهم وهم معلون حتى العلم ما هو الدواج؟

قولكم في الذين يزوجونهم وهم يعلون حق العلم ما هو الزواج ؟
ويتبادر إلى الذهن ارب هناك رغبة عمياء تدفع بالناس إلى الزواج كرغبتهم في الجاع ؟ فكأن لغريزة المحافظة على الجنس سلطانا لا يقهر . من حين إلى آخر ؟ كانت السيدة دندير ترد على درائع كوسسال . غير أن اقوالها كانت عديمة التأثير فيه . ولم يخطر في بالها شيء من الحجج الكثيرة التي كانت تستطيع افحامه بها . اما هو فكان يتستر بغيرته على فنه ونتاجه الأدبي بلا خبل ؟ كفائل في المسدان يعلم أن سلاحمه من الأمضى . ولما أممن في تغنيه بالفن ؟ قالت له السيدة دندير :

- أليست خفقة الفلب حياً أنفى نتاج فني في الحياة ؟ ألا ؟ ليست حياة" هذه العزلة التي تتحصن بها. تزوّج يكن لك موقد غر يبعث الدفء في جسمك ؟ ومطبخ جيد ؟ وضوء ؟ وضجيج ؟ وبعض المتاعب التي لا بد منها ؟ فالحياة الحقيقية لا تخلو من هذه الأمور .

فراح كوستال يجاز استنكاره قائلًا في نفسه:

- والضجيج ، . . هذا ما يحتاجون اليه . فافتقارهم الروحي المريع يريد ضجيجاً لا عزاة ، وإلا جابهم المدم الفارقة فيه تقوسهم . يحسبونني شقياً لأني أعيش منفرداً ، ويتحدثون عسن المطبخ ، مترهمين أن سعادتهم الحقيرة تستطيع أن تكون سعادتي ، وأن حياتي ليست حياة" ا

أجل ؛ لم تُكن السيدة دندم تعتبر حياة كوستال شيئا يستسق الذكر، وكثيراً ما اهربت ؛ بلا تحفظ ؛ عن استنكارها لحياة الاعزاب المتقدمين في السن . ولم يخطر في بالها ان العزاب اواع متباينة ، وليسوا غطا واحداً ، ومن المضحك حقا أن يسممها المرء تلتقد و عزلتهم » حين تكون هذه والعزلة ، آمة بمخارقات فاتنة ، ليس في الزواج ما يضارعها جمالاً . ان غة حالات يكون فيها الانسان متزوجاً في العزوية ، او عزياً في الزواج . اما تلك

اللهمنية التي ترى عزوبة جافئة في شيخوخة امتسال قاوبير ، وبودلير ، ونيتشه \* ، فن الافضل ان لا تأتي على ذكرها .

وفريت السيدة دندي على ارتار عديدة منها وتر: والزوجة المأونة » ؟ ووتر: و ستمنى بك في شيخوختك » ؟ والوتر التقليدي المعروف : و يجب أن نعمل ما يعمله الجميع ! » ثم قالت :

- أيخيفك الغليل من الانضباط في حياتك ؟ عشت حتى الآن سبد نفسك ، تطبع نزواتك ، قلا بد لك اخبراً من الانصباع القوانين العامة . اذا ابيت أن تنزوج فسيحز في نفسك الحنين الى البيت المائلي . وكليا رأيت مستخدما نشيطا بعود مسالا إلى منزله ليلتفي زرجته واولاده ، وليجد الحساء الساخن ، ستلنهد من الاهاق قائلا : واواه ا ما اشقالي في عزلتي وانفرادي ! »

وتبادر الى ذهن كوستال قول شيار في كتابه و جان داراته ؛ و حق الآلهة يقاتلون الفياء بلا جدوى » . وكان قد اورد هذه العبارة في مقال ارسله الى جريدة يرمية مسائية > فنشر المقال بكامله > إلا هذه العبارة > اذ لا يجوز انتفاد النباء في صحيفة فرنسية .

وبعد هذه المقدمات ؛ شرعت السيدة دندير تعرض محاسن أبلتها ، كما يعرض التخدّاس أتمث ، وكما يمتدح تلجر الخيل قرساً يريد بيعها ، وعسا قالته ثلك الام البورجوازية :

١ - لريدريك نيئته ( ١٩٤٠ - ١٩٠٠ ) هياسوف الذي تقوم اللمنته على النبية طاقات المأياة والارادة والغوة حق يصبح الالسان متفوقاً اشهر مؤلفاته كتابه : د هكذا تكثم زرادئت » ، ينشب إحث المذهب المرقي الذي أصبح قاودت اعان الحازية .

ع ما فريدريك شيار ( ١٧٥٩ - ١٨٠٠) كاتب الماني، اشهر مآسيمه الناريخية :
 ه الاشفياء »، و « ومؤامرة عياسكي » ، و « واللشتان » ، و « ماري استيورات » .
 يستبر صلة الوصل بين شكسيد والامم الكلاسيكي ، ومن اشد الكلاب تأثيراً في لشوء الحركة الرومنطية في النون الناسع عشر .

ـ ان سولانج صريحة الى اقمى حد.

... وأنها شديدة المناية باهالها ، تحسن ترتيب أعمالك ترتيباً . . . متنفياً .

فقال كوستال في تُفسه : ورما الفائدة من الحدم اذا إلا ه واكملت السدة دندم حديثها فقالت :

... وهي لا تحب البلنع ؟ قان تكافك غالباً اشراء الثياب . اسا السيارة فلا حاجة بها اليها . قالت في سولانج يرماً : ولا أربد سيارة » . ورددت على مسممي أكثر من عشرين مرة أن دعوتها في هذه الحياة هي أن تخضم أزوجها > وأن تكون زوحة شرقية الصفات .

فقال الكاتب في نقسه : • أتراها تمافظ على هذا الاستعداد عندما

واستطردت السيدة وننهج قالت و

رانها ستساعدك في كل شيء > رانت تعلم انها ليست حقاء ، وستضرب خطوطاتك على الآلة الكاتبة .

وأكمل كوستال الحديث كأنه يتكلم بلسان السيدة دنديو : و وستذهب بالنيابة عنك ألى دور اللشر ، وتحصل لك على عقود تعود عليك بالارباح الطائلة وهي الحسناء الفائنة ا... :

قالها الكاتب بمرارة واستياء ظاهر > واحس ان ما كان في نفسه من العطف على هذه المرأة بدأ يدوب دوبان الثلج في حرارة الشمس > وان سولانج تبنعد عن نفسه وعن عبته كليا فكر بانها تقم مع هذه المرأة وتشاطرها حياة مشتركة حميمة .

وتبادر الى ذهنه ان زراجه يمنح السيدة دندم حقوقها عليه ، منها حق محامبته على مما يكسب وما يبقل ، وحق معرفسة كل شيء عن

حيات، الحاسمة ، وحتى الجيء الى داره ساعمة تشاء ، وحتى مراقبة اعماله .

وفيا هو غارق في هذا التفكير ، شرع يتفحّص بعيفيه بدي المرأة الغليظتين ، وما يتشعب فيها من شرايين بارزة ، وما يبدر عليها من العقد ، كأنها برائ أحد الطيور الجوارح .

رخطر في باله كتاب صدر حديثاً ، عنوان : د مجهولون في بيق ، الحقال في نفسه : و اني اضيق ذرعاً بعيلتي ، رها أا أريد أن دكون في عائلتان الله اقتصرت المسيبة على الاقتران بشخص واحد لحان الأمر ، لكن لا بعد في من الاقترات بقطيع من الجهولين ، بقبيلة قذرة من الآباء ، والامهات ، والاخوة ، والاخوات ، والاهام ، والمهات ، والاخوال ، والخوال ، والخالات ، وابتماء إلاهام والاخوال ... الذين سيد عون أن لهم حقوقاً عليك لترتيب أعمالك ، وتكون التنبية ، في أحسن الاحوال ، أضاهم الوقت سدى » .

وعليني كوستال على هذه الافكار بموت مسموع ، فقال :

بهتممثا مجنون ، ركل ما فيه فظيع ومفجع . اذا كنت مرخماً على الزواج ، اذا كان القانون يحتمه علي ، فن الافضل في ان اختار فليطاً من المأوى وان البناء . دعونا من عذا المزاح البغيض .

واسترسل في الاعراب عن سقيقة شعوره ، فتحدث عن وثلال ، النساء ، اي عسن افتقارهن الى الظرف والرشاقة ، ثم واح يدعم وأيسه ببعض ذكرياته ، فعال :

حانث برماً على زورق صنير بالقرب من الشاطئ، ، فأحسمت فجأة ان زورقي قد ثقل كأن قوة شريرة جملته في مكانه فتوقف عن السير ، ثم سمت ضحكة ، وما لبثت ان رأيت احدى السابحات متعلقة بده ، فاذا هي لمرأة كنت احبها ... ومرة رأيت ضفاعة تجامع ميكة ، تحتضنها بيلها ورجليها يوماً كاملاً ، حق مانت السمكة مميكة ، تحتضنها بيلها ورجليها يوماً كاملاً ، حق مانت السمكة ...

غننقة ١ ....

كان كوستال يروي هذه الاخبار وهو عنقع الرجه من شدة الهلع ؟ فرأت السيدة دندي ان خوفه يقرّبه الى القاوب ريحمله عبوباً ؟ فقالت له بليجة المنتصر :

- أَخْيِفْكُ الرأة الى هذا الحد؟

وكم كان كوستمال يود لو يحيب ان أقدى الاقواء يخسر النصر أذا تقدّت عينه بشرارة وان الاسد يخشى البعوضة وهو في خشيته على صواب وان فابة تموت في حق عطر فتفسد كل رائحت المنعشة وكا يقول الكتاب المقدس إلا أن أقوالاً من هذا النوع لا تقال في صالون وحق لو كان سخصالون السيلة دندي مزداناً بشعف بعيدة عن الذوق والمنال سيوانات منسوبة إلى مدينة ويومبي ولا تبدو كأنها من البرونز ولا تمالون أشبه ولا تم معموبة بشريط وردي اللون كأنها كلب حراسة و صالون أشبه ما يكون بصالونات أطباء الاسنان مع فارق واحد هو أنك في هداء السالونات تنتظر أن يتازعوا ضرسك ومنا تنتظر أن يزو جوك والفرق والمالونات بعداً .

وتطمت عليه السيدة دندم تفكيره قائلة :

لتتمس في ما هو عملي".

وتحدثت عن الاشياء التي تقبل بها ؟ فاذا هي تقبل بكل شيء : بان

١ - لا تمتاج مند الحادثة إلى تنسير كا ورمت بالته الترنسية لان لنطة و سمكة عالى بالترنسية الم مذكر و والشقدعة مؤلث .

٧ مدينة أثرية في ايطاليا تتم في منح البركان و فسيزوف و . كانت في عصور الإمبراطروة الرومانية من مدن الترفيه والله الحالم المغار . سنة ٧٩ ميلادية ثار البركان فنقنها تحت الحم والرماد . ومنة ١٩٤٨ بدأت الحفريات الكشف عن آثارها . وهي من اشهر الاماكن الميامية في المالم لما فيها من التماثيال وبقاؤ المباني والتصاوير الجدارية الراشة .

يعقد الزواج في الريف مجضور اربعة شهود لا غير ، وبان ينص العقد على أن يحتفظ كل من الزوجين بما يملك ، وان تقدم لــولانج مرتباً سنويا ، وتعطيها بائنة ، لكن بعد بضع سنوات ، متى تبين لها ان زواجها وثيتى العرى ، فقال كوستال في نفسه : و انها ستنقطع عن دفع المرتب السنوي قبل موعد دفع البائنة ، فينتهي كل شيء باوراق عليها طوابع الميرية ولا فائدة منها ، اني اعرف الطبقة البورجوازية العليا معرفة تامة ي .

وقبلت السيدة دندي أيضاً بأن يكون عقد الزراج مدنياً ؟ على ان يتم العقد الديني متى تبين لها أن زواجها متين ومضمون الاستمرار ؛ قالت : — ليس من الضروري أن فور ط العكنيسة في زواج مزيف وغير جسدى .

فارتمش كوستال لأن سولانج كتبت اليه هـ الد العبارة حرفياً في الحدى رسائلها اليه ، أثراها استلهمت امها لتكتبها ؟ ام ان امها أملتها عليها في تلك الرسالة ؟

اذا كان الامر كذلك فقد كذبت سولانج ، لأنها انكرت ان لامها شأناً في رسالتها . واذا كانت صادقة فهي كالاولاد الصغار الذين يرددون ما يسمعون في بيوتهم من كلمات تحدث في نفوسهم بعض التأثير .

ومرة أخرى \* أشمأز كوستال من جبن مولانج وأمها في اعتناقها للمله الكثوليكي \* وفي نظرتها إلى هذا المذهب \* فقال في نفسه : وأن دبن الأوروبيين افظع بكثير من أن يكوفرا بسلا دين \* . ولم يستطع إلا أن يجاهر برأيه هذا . فأجابت الشيدة دندمي :

ما كان ليخطر في بالي > بعد ان طالت كتيك > يا سيدي العزيز >
 انك سنلقي على عرسا في الدين .

رصرمت فمها الشبيه بافواء بنات الحقول في المناطق الوسطى ، فاذا هو شبيه بما يبدو على السجاجة المصابة بالامساك. كانت من اولئك النساء اللواتي يضحكنك عندما يصرمن افواههن ، ويبعثن في جسدك قشمريرة من البرد عندما يضحكن. لم تكن مستاءة ، لكنها رأت أنه لا بد من التظاهر بالاستياء ما عام الأمر متعلقاً بالدين. فالكنيسة قريعة المنفسين في الحياة الدنيا ، كما أن يسوع المسيح قريعة الكنيسة .

وأحفل كوستال بدوره كما اجفلت السيدة دندي إلا انه كان صادقاً وبعيداً عن المراوغة ؟ فقال :

لو شئت ان اكون كثوليكيا لكنت كثوليكيا حقيقيا لا غبار عليه , ولو اقترح على البابا ان بيماني كودينالا كما اقترح على اورين الذي لم يكن اجدر مني بهذه الرتبة ، لقبلت اقتراحه بسرور ، اقواما بلا ادعاء ، ولا غرور ، فاقا رائق باني استطيع ان اكون كردينالاً .

أحمت السباجة تقاتى عندما تبيض ؟

هكذا راحت السيدة دندي تضحك , وكانت كليا قيقيت وقعت يدها الى فيها كالبنات الصغيرات , لم تدرك ان كوستال كان جاداً في مساقال وانه لو تسنى له ان يكون من رجال الكنيسة لكان شبيها بالبابا اسكندر بورجيا السادس" ) له نظرته الخاصة في شؤون الاخلاق ، إلا انه لا يحيد قيد انحة عن مبادىء المذهب والإيان .

اقترحت الام الحنون ان بم المعد مدنياً ، وقالت اس الزوجين يستطيعان ، يرماً ما ، ان يذهبا الى احد الارياف البديدة ليتلقيا بركة احد الكهنة ، بعد إيامه بانها متزوجان ديلياً ، ولا بأس اذا قالا له انها

ب مارثال فرنسي ( ١٩١٩ - ١٩٧٥ ) احوز انتمارات عديدة ، واحيب بشطية قتبة في معركا صالباخ قتل . خلف مذكرات قيمـــة تعتبر من أثم المؤلفات السكرية .

٧ \_ كان رئيس الكنيسة الكثوليكية من منة ١٤٩٧ الى منة ١٤٩٠ وكان سياسياً قدراً بعيد الثالر ، قاتل الاشراف الإيطالين قتالاً لا هوادة فيه ، وحكان في حياته الحاصة شبيها باكار امواء عصر الانبعاث ، يطلبون القدة ، ولا يتحرجون في امور الدن .

يلتمسان بركة اضافية لانها مجدان فيها مزيداً من قوة الايان . وهستهذا لتشر جريدة والفيفارو » الحير ، فتقول : ه وقد بارك الاكليل ، الخد... ه دون ان تكذب . وقد وجد كوستال في هذا الاقتراح نموذجاً عسا هو مشهور عن نبوخ الطبقة البورجوازية الطبا .

والنبس مهلة جديدة التفكير قيل البت في الامر ، فوافقت السيدة 
دندير بحوارة ، إذ كافت تحس مثله بانها على منحدر خطر وتكاد تتدهور ، 
ولم يكن هذا المتحدر إلا الامعان في الجاملة الى اقصى حد ، فقال 
كوسبال في نقسه : و كم هي مفتقرة الى الإباء وعزة النفس ا ، غير انه 
ما لبث ان استفرب قوله ، لأنه لم يجد فرقا بين الأبهة رغير الاباة ، 
فهؤلاء يتصرفون كاولئك تماماً ، ولا وجود للاباة قطماً ، الما هناك المس 
يتحدلون عن إبائهم ، وآخرون لا يبالون يهذا النبيء .

زعم كوستال أنه يلتمس مهلة التفكير . أما الحقيقة فهي أنه كان يريد استشارة محاميه في أمر لم يجرؤ على مجثه مع السيدة دندير، وهو يلخص السؤال التاني : كيف يستطيع الرجل أن يطلكن أذا كانت زوجته ترفض الطلاق وليس عليها مأخذ ؟

استأثر هذا السؤال باهتامه لأن عبت لسولانج ظلت قوية في نفسه خلال ذلك الحديث و واستطاعت ان تقداوم دفاع امها عنها ، فقد عجز هدا الدفاع عن زحزحتها ، فاحتفظت بالمركز الذي تحتله في قلب من تؤثر .

ولما خرج كوستال واصبح في الشارع ، راح يفكر قائسلا في طسه : د ان ما يجري ليس عادياً . أتراني في منام إلا با لها من مناسرة ! ، وخيال اليه كأنه في قطار ، صعد اليه ليودع صديقاً ، فتحرك القطار وانطاق به لا يدري إلى ابن ... کان الاستاذ دیبوشیه بیرونی المذهب و یفرض علی نفسه جهودا مرهدة البیدر رزینا . رکان لا بد له من هذه الجهود الضروریة فی قصر العدل و فاذا تخل عنها ططة واحدة واصبح اضحولا سائنة البیدیم . واذا کانت هذه الرزانة متعبة و فان الاستاذ کان یستمیض عن تعبه با بجد امام الحاکم من لذات عارمة و فریدة و اذ یتسنی له ان بجمل حنقا و بهدر غاضبا و و بختنی من شدة الفیظ و وسح بحرمته سبیب عرقه و ریشتم ویبکی و ورقص رقصة الطیر الذبیح و لیثبت براه امری و اعترف بجریت و ویشو الرقائع و وجرا النصوص و ویزا بالضحیة البیئة و ویرد الفکاهات ساخرا باقوال الشهود و وه بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدعون آراءه و فیار عور د وه بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدعون آراءه و فیار عور د وه بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدعون آراءه و فیار عور د وه بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدعون آراءه و فیار عور د وه بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدعون آراءه و فیار عور د و دو بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدعون آراءه و فیار عور د و دو بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدعون آراءه و فیار عور د و دو بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدعون آراءه و فیار عور د و دو بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدهون آراءه و فیار عور د و دو بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و ویدهون آراءه و فیار عور د و دو بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و دو بیته الدید و دو بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و دو بری الناس من حوله بیافتون علی اثواله و دو بری الناس می دو به بیافتون علی اثواله و دو بری الناس می دو به بیانه و دو بری ب

ان اعباد هــذا المرقف تستحق بعض التضحيات ، خصوصاً اذا كان صاحبها رجلاً تقتمر فلسفته في الحياة على الهزء والسخرية .

ركان ديبوشيه اصلع ، املط ، غليظ الرجنتين " غلاظة " متدلية يتجلى" فيها النبل ، على عينيه نظارتان مذهبتان ، وفي ملاعه سياء مفكر لا يفكر

١ -- مدهب فلسفي يالول صاحبه يورون وحوب الارتباب والبيروني بشك او پتظاهر مانه بشك مكل شيء.

٢ ـ استسل المراث الفظة Bajoves الدلالة على الرجمتين، وهي لا تستسل إلا الرجمتين
 السجل والحكزير.

مطلقاً . وكانت هذه خيانة كبرى للشعب البيروني الذي أيقدر بأكار من مذه المظاهر .

والخلاصة ؛ إن مظهر الاستاذ كان يفرض الاحترام ؛ إلا الما كان يغوم ينزهة في شارع قصر المدل ؛ بين حافلات القطار الكهريائي ، ويرتدي ثوبا اسود ، وفي عنف ربطة غليظة كالمحارم الستي تربط في اعتساق الاطفال ليسيل عليها لمايهم ، ناهيك مجركاته التعثيلية .

لم يكن ديبوشيه محبوباً ، الآنه كان يلك مبانساً كبيراً من المال ، ويتحبّن كل فرسسة الاظهار الرائسة . وكل من يلك مسالاً يصبح قرداً مفارساً في نظر من الا يملك شيئاً .

ذهب كرستال الى هذا الاستاذ رقال له :

أجاب أتحامي :

. لا أمل لأبلهك الاديب بالطلاق، اذا كانت الرأة وقضه ، وهي بريئة من كل ذنب . فالطلاق، مستعيل في مثل ها الحال ، يستطيع كل من الزوجين ان يميش بعيداً عن الآخر ، إلا انها بيقبان زوجين . حميلا ، إ استاذ ديبوشيه الا تحاول اقناعي بان في المترانين اشياء عظورة لا يمكن تجاوزها في فرنسا اما جثت استشيرك لله في وجبي الطريق . أخبرني ابر . . . لن عمي ، وهو ما يزال صبيا ، ان احد رفقائه مأله يوما : هما الفائدة من الأبرين ؟ ، فلجابه بالا تردد : و خلقها الله لنكذب عليها ، والا بدوري اقول لك: هما الفائدة من القوانين اذا

كارف الانكياء الحبشاء لا يستطيعون اظهمار براعتهم في تجاوزهما والتلاعب بها ؟ »

- طبعاً الا يعدم المرء وسية خيالية عما دام صاحبك بطلا خيالياً لرواية ... فالطلاق ، والحالة هذه ، بمكن . يكفي ان يقدم الزرج المعكمة وثيقة تثبت خيانة زوجته . واعني بالوثيقة رسالة تقول فيها المرأة لزوجها انها سئست الحياة معه ، ولا تستطيع الاستعرار في همذا الثقاء . فلي هذا القول ما يعني انها تحب سواه . وفي وسع أبلهك ان يطلب الى فتائد ، ايام الحطبة ، ان تربية اليه رسالة من هذا النوع ، فيحتفظ بها ، ولا يبقى عليه إلا ان يكتب عليها عنواده ، ويضعا في صندوق البريد ، عندما بزمع على الطلاق . ولكن ، أمن المقول ان توافق منطيبة على كتابة وسالة من هذا الطراز ؟ لكي ترافق ، يجب ان تكون خطيبة على كتابة وسالة من هذا الطراز ؟ لكي ترافق ، يجب ان تكون منها لكة على الزواج حتى الجنون . واصارحك بأني لا استطيع أن اكون كبير الثانة باخلاق فتاة تقدم على مثل هذا العمل . لكن ربا كانت بطلة ووابتك هكذا .

قال كوستال في نفسه : ومها يكن من الأمر ؛ فلا بد لها من كتابة هذه الرسالة ، سواء أكان الحافز حباً وفياً ، أم رغبة مجنونة في الزواج ، لا أظنها ترفض هذا السجود الجديد لمشيئي . ما الذي سيتبادر الى ذهنها ؟ ستقول اني افضل مصيري الادبي عليها ، لا بسأس ا فبهذه الطريقة ؟ اضمها من جديد امام الحقيقة الراهنة ، وهدا يمني اني تصرفت تصرفا شريفا » .

منا إن رصل كوستال الى هنذا الحبه" من تفكيره حتى قال للاستاذ :

- آمنت بان طريقتك مظلة واقية الكن أتراها تنفتح في البوم المصبب ؟

- طبعاً ، يجب ان تنفتح .

... اذاً ، فتكرم باملاء الرسالة علي . انتق الفاظك . اود ان يهبط أبلهي سالماً معافى في المروج الفائنة ... مروج الحرية المعتردة بعد ضياع .

- خذ قلمك . اني أملي عليك : «يا صديقي ... » لا ؛ دعنا من «يا صديقي » . ولندخل فوراً في صم الوضوع : « اذا كنت ُ اكتب البك هذه الرسالة ؟ فلاتي في حضورك ...

انهار وافقد الموعي ورياطة الجأش ، حسنا ، هذه اللهجة هي اللازمة.
 وجد تهما فوراً . دع لي هنــا سطراً ابيض لاماله بكيت وكذا حسب الاحوال . وبعد ؟

- ديجب أن يمترف بالراقع ؟ فقد أسفرت تجربتنا عن أخفاق الم ، لا أنكر أنك انفرتني مراراً بأني لا أحتل في سياتك إلا المرتبة الثانية بعد صنيعك الادبي . غير أني ما أدركت ؟ آنذاك ؟ نتيجة خنوعي واستسلامي . هدا ما أراه اليوم بوضوح . أني لا شيء في حياتك ...

س ،،، ومها تحاول اختماء الختيفة بطاهر السخاء الذي عرفته فيك ... ه

عنواً ؛ يا استاذ ؛ قاطمتك يهذه العبارة لاني معتاد على كتابة مقالات العسمف افرظ بها نفسي ؛ فتأثيني نموت الثناء والاطراء عنواً ؛ على الرغم من ارادتي . هذه خلّة لا أقوى عليها ...

ولنمه الآن الى نص الرسالة :

و انك تجود بهذا السخاء > ولكنك عصبي الزاج > فيك قسوة عفويسة تجرسني في النصم » .

رهنا مجب ان اضع غلطة المسلاء، وإن اكتب والسميم، عوضًا عن والصميم، لأن فناتي تنسى الصول اللغة وهي في غمر من غيوم هيامها , ومن فضائل بطلة روايتي انها كثيرة الاخطاء في الكتابة .

قال دييوشه :

لنبدأ الآن سطراً جديداً.

فاجاب كوستال بحوارة:

لا عنى عواصف الهيام الطاغي لا يبدأ الكاتب سطراً جديداً .
 راستطرد الاستاذ الملاءه قائلاً ;

اصارحات باني لم اعد اطبق هذه الحياة التي اضطر ديها الى التخلي
 عن كوني امرأة ، لاكون زوجة كاتب ،

فاعارس كوستال قائلا:

- هذه السارة رائعة اكار من اللزوم ، تجعل التسارى، يدرك اني كانبها . لكن ما عليك ، سأبسطها واجعلها في صيغة مصطربة . ويجب الآن أن تشتم الفتاة صاحبها قليلا . قما رأيك في ما يلي : « كنت تفكر داغاً بان وجودي ممك سيصبح ثقيلا عليك يرماً ما ؛ اما اما فلم يخطر في بالى قط أن وجودك معى سيصبح ثقيلا عليك يرماً ما ؛ اما اما فلم يخطر في بالى قط أن وجودك معى سيصبح ثقيلا علي كا هو الآن ... ،

- ولتكتب الآن الجلة الرئيسة : د ... ولم يخطر في بالي انه سيأتي يوم افكر فيبه بان وجمود شخص آخر معي يمكن ان يجعلني سعيدة . لا تجب عن هذه الرسالة 4 فكل قصدي منها ان لا تقاجأ بما لا تنظر اذا تم ما تشتبي .

وسأل كومتال:

... أتطنها كافية مكذا t

ونظر الى الرسالة كا ينظر راكب الطائرة الى مطلته الراقية المطوية في كيسها ،

فاجاب الاستاذ :

إن لم تنجع بهذه الطريقة ، فلا يبقى سبيل الى النجاح .
 قال كوستال :

- مهلاً كيب إن أرش على هذه الرسالة شنرات من عبترية سراء.

نضحك ديبرشيه قائلا :

ــ لك التهنئة على و وهكذا ! ي

فاذا كانت المرأة لا تحسن التعبير عن فكرها او لا تجد ما تقول اكتبت : و وهكذا ا به افغي هذه الله وهكذا ا به اخمان لا يسبر لها غور .

اسمح لي بالاحظة افغي اعتقادي ان المرأة تكتب : و وهكذا ا به كلما ارادت المقاخرة بانها عبرت تعبيراً واضحاً عما يجول في خاطرها او يخالج شعورها . ان و وهكذا به صبحة انتصار شبيهة به و بن ... بن ... بن ... به السجاجة عندما تبيض اوهي ايضاً نوع من التحدي السخيف الذي يعني : وهذا ما اراه اله الحذ عاماً به الم يبن لي ما اقول . قات كل شهره به .

رجرى بينها نقاش حاد في هذا الموضوع إلا انها اتفقاعلى أن و رهكذا عائد مثلة بكل و امرار الجنس التي لا كدارك اعماقها . فالبسمة الساحرة على النح ... النح ... والانثى الخسائدة على النح ... النح ... كانتا تتألقان تألقا مصوداً على النح ... على وجه وهكذا الع وقبل أن يفترقا عبادلا عبارات الاعباب بتفوقها الرهي أو الحديثي على المنال عباداً عبارات الاعباب بتفوقها الرهي أو الحديثي على المنال عباداً عباداً العباب بتفوقها الرهي أو الحديثي العبال كوستال :

- رادًا ، فانت ايضاً لا تصدق ان الرأة مر عميق لا بدرك له قرار ؟ يا لانرابة ا فجميع الرجال يقولون هنذا القول عندما يتحدثون فيا بينهم ، امنا اذا ارادوا أن يكتبوا شيئاً في الرأة ، او ان بتحدثوا عنها أمنام جهرة من النباس ، اعني اذا اضطروا الى التبير عن رأيم تمبيراً رسميا ، فقرام ينظمون الأناشيد في وحواء النارقة في الامرار » . واعتقد انهم ، في مثل هذه الحال ، يتصرفون تصرف اشخاص اجتاعين ، ويقومون ، على غير علم منهم ، بدور النادي

على بضاهة البيع، او الخطيب الداعي الى التطوع في الجيش. وهذا كله في سبيل الجنس البشري. فجنسنا بحلجة الى اعتبار المرأة اعظم عا هي ، الى ابن ينتبي بنا المطاف اذا أصر الرجل على ان لا يرى في المرأة إلا حقيقتها ؟ اعتقد ان الرجل لا يشتبي المرأة لأنه يراها جيلة ، بل يعلن انها جيلة ليجر شوقه اليها ؛ وهو لا يحلم بها لانها غارقة في الاسرار ، بل يزعم انها غارقة في الاسرار ليبر حله بها ؛ ولا يأتيسه هذا الحلم من العليمة ، بل من الجتمع الذي يلجأ الى كل وسية المعافظة على الجنس البشرى ،

اجاب ديبوشيه :

- منذ ثلاثين عاماً والا أرى في هذا المكتب لساء ولساء يتخبطن في الأزمات واصارحك بان الرجل البعسير يستطيع أن يقرأ أهماق كل امرأة كأنها كتاب مفتوح امام عيليه ، أنه يرى جميع مشاعرها تتعمرك في داخلها كا يرى الاسماك تسبع في وعاء من زجاج شفاف . أما المرأة عليها كانت القبة النظر و وهارت حول الرجل و ونظرت البه خلسة " ولتعملت على أبرابه ، يظلل بالنسبة اليها لغزاً مستعصياً . فهها يكن تصوير اخلاق النساء ضعيفاً وسطحياً في الروايات المني يؤلفها الرجال ، فهد المناه أنها من التصوير السخيف الأخلاق الرجال في الرجال في الرجال ، فهد الفضل بكثير من التصوير السخيف الأخلاق الرجال في الرجال في الكتب التي تديمها اقلام النساء .

وامعن الرجلان طويلا في تبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع ، إلا انتسا تكتفي بهسلم القدر من الرائها ، ومها يكن من الأمر ، وسواء أكانت للمرأة اسرار ام لا ، فلا ربب في ان للرجل سره الحاس ، وسس الرجل هو ان للرأة تستطيع ان تحيه .

وبعد ربع ماعة كان كومتال في منزله ؟ فاذا به يلتنل فجأة من الحر الباحث عسن بو" خطته الفلارة الى جو" من الحب الصافي ؟ من المكر الباحث عسن الدريمة الفائرنية الى أمرأة تهم به ؟ وكل ما فيها يعبّر عن هذا الهيام .

قال الما :

- استشرت الحامي عنال إلى : و قلة وسية تحكن بطلك من الخلاص اذا رأى ان تجربة الزواج لا توافقه ». نقد اوهمته اني اكتب روابة واود ان اجد طريقة قانونية لانقاذ بطلها من الزواج و والحامي المحامي أيضاً : ووالشرط الاسامي لنجاح هذه الطريقة وان تحون فتاة مثالية وساحبها سبا عبقاً وان تشق به ثقة مطلقة وان تحون فتاة مثالية وساحبها سبا عبقاً وان تشق به ثقة مطلقة وان تحون فتاة مثالية وسامية الحلق كمدارى المصور القديمة وكبطلات كورياي . فهمل بطلا روابتك من هذا النوع ؟ »

اجبته : « ليست فتاة روايتي كبطلات كورةي ، لكن ليس في الحياة على عظم وكريم إلا وهي مستعدة القيام به » .

قال: ﴿ أَذَا ﴾ قاليك بالطريقة القائرنية الرحيدة ، .

وشرح لها التضية > ثم اطلعها على الرسالة .

راحس بالمتجل يستولي عليه . ولما كان جالساً بالقرب من سولانج ، الها كان جالساً بالقرب من سولانج ، الهده مقعده قليلًا عنها كيلا ترى رجهه في تلك اللحظة الحرجة ، أو كيلا يرى رجهها ، إلا انها استدارت صوبه مبتسمة وقالت :

- فيت ما تقصد؟ هذا فيء ومردودي.
  - -- وما هو الثنيء الردود ؟
- عندما تشاري شيئًا من احد المتاجر الكبيرة وترى بعد حين انه
   لا يوافغك كفني وسمك ان ترده ك وهذا هو الشيء المردود .

١ م يسار كوراي ( ١٩٠٩ م ١٩٠٩ ) شاعر فرشي وضع تشيليان شسالدة اشهرها : ه السيد » و « هوراس » ، و « سينتا » ، و « بدليوكن » . امتباز بنقل عددة الرواية من الحركبان المسرحية الل السراح التناخلي بين المشهرة والواجب ، فكانت تشيلياته مثالا في عطمة النفس ، والتضمية ، والشعور الوطني النبيل ، والبطولة . وقد اصبح عدد كبير من اشعاره امثالاً تضرب في الاباء والمردة والبذل وسمو الاخلاق .

فتأثر تأثراً عميقاً اذ رآما تواجه طريقته الجلوحة يهدنا اللبن وهدنه العساطة عرقال لها :

انك فتاة رائمة بعظمة نفسك ما الما فقد حميت هذه الطريقة :
 ومظلة راقية » ولتقل جداً انها ومردود ومظلة » واني اسألك الآن :
 أتحبينني كفاية ؟ أتكونين حقا بطلة كورنيلية تستطيع الت تكتب الي هذه الرسالة ؟

فاجابت : دنعم ، ، بصوتها الماتزن الرصين .

قال 🏭 :

- شكراً. اذك و لا رب و فتاة مطيعة . وهكذا احب ان يكون الناس . وهكذا احب ان تكوني دائماً . احب ان تكوني في كالرشاح الناس . والرشاح فرع من الثياب يستطيع صاحبه ان يطويه كا يشاء وان يعمل به ما يشاء وفهو تارة عصبة عنق وطوراً قبعة وحينا عرمة وحيناً حبلة و لئام وار مصفاة للماء و كيس و مدبة و مذبة و او زيار و او سراويل و غدة . لم ارفعك الي تتكوني شيئاً آخر غير ذاتي ، اريد ان تكوني الما و لا شيء آخر و كيلا اري نفسي مضطراً الى الاحترار منك و كيلا اسامك ابداً .

وكانت مسودة الرسالة على الطارلة ، فراح كوستال يقول في نفسه :
ويجب ان تكتبها حالاً قبل ان يقسم لها بجال التفكير و إلا انه تجرأ
على ان يخطو الخطوة الاولى ، ولم يجسر على الثانية فوراً ، لأنه كان قسد
بذل كل ما لديه من طاقة الرقاحة لمدة ربع الساعة ، ولا ربب في أنه كان
قادراً على استعادة هذه الطاقة ، فهي تتبعد فيه تلقائياً ، غير انها لتطلب
بعض الرقت كالقوة التي يفقدها الرجل حيناً ثم تعود اليه .

وفكر بانه لم يكن لديه إلا اوراقه الخاصة ، اوراق الآلة الكاتبة التي يستعملها لوضع مؤلفات ، ومن السهل على الحكمة ان تعرف مصدر هذه الاوراق ، قلا بعد لسولاتج من ان الكتب الرسالة على ورقعة من

ارراتها هي، اوعلى ورقة من اوراق الرسائل التي تستعملها النساء. فانتقل والمحلوب الله موضوعات اخرى وهو يخاطب نفسة قائلا: و أتراها تكتب هذه الرسالة حباً بي، ام رغبة منها في الزراج كيفها كان الأمر؟ أتراها عاشقة، ام طموحة؟ سواء عندي أكانت هذه او تلك، فان اتسب نفسي والبحث عما يعتلج في نفوس الناس. اذا كان حافزها الحب فهو جدير بالاعجاب، وفيه ما يدفعني الى التصميم على الزراج ؟ اما اذا كان الطبوح فهي مسخ رهيب، ومن المهم ان يعيش المره مع مسخ .

ولما وقف الى جانبها لبودعها على باب منزله ؛ قال لها :

- ان قضيتك تسير سيراً حسناً .



## مذكرات كوستال

٧٧ آب. - اني انني وضع جهندي حقاً مند خسة اسابيع ، فاما لا احبها كفاية لانطو المعلوة الحاممة ، واحبها كفاية لاتألم من كوني لا اخطو هذه الخطوة. قلت لها امس ، لما ودعنها : و ان قضيتك تسير سيراً حسنا ، أما اليوم قما كدت استيقظ من نومي حق احسست أن كل شيء قد تبدل ، منذ خسة اسابيع فقعت حرية الفكر ، ولم اعد استطيب شيئاً . فحياتي مبددة ومسدودة مما . ففي كل صباح ارائي على استعداد جديد ، وعرضة لاتله المؤثرات ، اذا ذهبت الى النافذة ، ورأيت في الشارع وجها جيلا ، أصبح دكيف اعدل عن مطاردة الصغيرات الحمان ؟ لا ، انه لأمر في منتهى الفطاعة ا »

قرأت في احدى الصحف خبراً خلاصت ان شاباً قروباً وقف مع عروسه امام شيخ الفرية لعقد زواجه ، فاما طرح عليه السؤال المشؤوم ، وأويد فلانة زوجة الك ؟ ، اجاب ، ولا ! ، وعلقت الصحيفة على هذا الخبر بقولها : ووهكذا نجا الشاب من الوقوع في خطإ لا يمكن اصلاحه ، فادركت عندتن عظمة الحكمة الانسائية التي تمتير الزواج خطيئة غير قابلة الاسلاح . وما انا اتخذ موقف الرفض ، واقول : ولا ! ،

ربعد لحظة تذكرت كلمة الطبقة قالتها في هي، او مميتها الخملية ، فرجعت الى القبول ، وكدت اقول : هندم ! ، أن هسذا الترجّع الدائم بين لا رندم مجطعتي . وموقفي من الزواح يتبدل كلياً بين دقيقة واخرى ، تارة الحانها؟ الحاف لمها وقويها جميعاً ؟ الحاف هذا النيار المربع الذي يحرفني ؟ وتارة" الحرى اشعر بالطمأنينة والارتباح ؟ وانتفخ كالشراع الوربح المؤاتية ؟ اذ يتبادر الى ذهني اني استطيع ان اجعلها سعينة . كانت لي خليلات لا مأرب لهن إلا ان يسعدنني . فاذا تزوجت اكون قد الحدت امرأة الاسعدها ، واحدة واحدة ؟ ولكل مثا دوره في هذه الحياة .

في اللحظة التي اخط فيها هذه الكلمات اود أن ارسل من غير أن اراها اود أن أسافر الى المغرب لتمضية بضمة أشهر هناك مع صديقي خديجة . وعندما أعود أجمل سؤلانج خليلتي لا أكثر .

اني في غمرة من التردد والارتباك تتوالى فيها رغباتي المتناقضة بسرعة مذهلة ، فلا المكن من التعبير عنها .

ومها يكن قراري الاخير ؟ ققد حلّ عليّ الشقاء ؟ والى أمد طويل .
اذا اقترنت بها كان هذا الشقاء حقيقة مطلقة , ؟ واذا لم اقترن بها كانت
حريتي التي استعدتها مجالًا لتبكيت الضمير لاني عذبتها ؟ ومجالًا للندم
كلما فكرت بنه كان من المحتمل ان اجد معها من السعادة ما لا اجده
الآن ؟ ومجالًا الفلتي ما دامت فتاة ؟ وما دام يخطر في بإلي ان فرصة
الزواج لم قامت بعد ...

القطار بجملني وينطلق بي ... انسه مزيج من الخسارف والرغبات المغرية . كذلك كان القطار الذي حملني للمرة الاولى الى سبية الفتال .

وهذه المأماة هي اكثر المآمي بورجوازية". اذا المخذت منها موضوعاً لروايـــة ، كانت روايتي تافهـــة ، سخيفة ، مبتذلة ، لا انطلاق فيها ، ولا ابداع . ومن البديهي ارت تكون من هــــذا النوع ، لأن ميزة الزواج الاسامية هي انه ديس.

مررت بازمة المرامقة ، وازمة الحرب ( أكان لزاماً علي أن احسن التصرف في هذه الحرب ? ) ، وازمة التعطش الى السعادة ، وازمة وجوب القيام بعملي بينا كنت اود ان احيا ، وان احيا فقط ، فكانت ازماني كلها شريفة وعقرمة فرعا ما، اما ازمني هذه فاتها الفياء الطبق ، اجل الاغي ، ولا ربيد . إلا ان هذه المأساة لا تخاو من الثبل الذي اربد انقاذ نتاجي الادبي يهذه التضحية اولان اللامي ناجمة عن اني استفظع تعذيب سولانج . إلا ان هذا التبل لا يبعد الارمة عن الدنس . فواقع و الزواج ، يفسد كل شيء ،

١٤ آب . - اود أن تنسبني؟ وأود أن لا تنسبني . حين تخبو عبدك اشهر بفقدانها ؟ وحين تبذلين لي العطف والحدان ؟ أحسبك مفرضة تبيئتين غاية . إن كنت وصينة أتهمتك بالفتور ؟ وإن كنت عشدمة غراماً قلت أنك مشعبة حتى الارهاق .

الله عامل المذاب فيا بيننا > ولم يكن هنا العامل قط إلا الم . اني ارد ان لا اكون إلا المثب القصير الذي قر الابتار عليه ولا ترعاه . من عادة الناس ان يرضوا بيم الاحد ، اذ تكورت العيدليات مقفلة والاطباء في نزهة ، وكثيرون منهم بحتاجون ال تعبيحة ضرورية متعلقة بإعمالهم في شهر آب ، اذ تكون باريس خالية من سكانها ، وكم كان شهر آب فظيما عمام ١٩٢٧ ! فغي حديقة الحيوانات - وهي من عاهمات فونسا الحبجة - كان الدب يروح ويجيء الى اليمين والى اليسار لا يتوقف لحظة ، وكان الاحد واقفاً في مكانه ، خامد العينين ، يارجنع على قائمتيه الاماميتين كتلك الحيوانات التي ارهنها الحبر الطويل ، يارجنع على قائمتيه الاماميتين كتلك الحيوانات التي ارهنها الحبر الطويل ، ورسفت فيها فكرة الفرار ، فاصبحت مريضة الاعصاب ، تتجلى فيها الكابة ، كذلك كان كوستال سجين قفص هو حب لا يشعر به شعوداً عيقاً ، فراح يتقلب في حيرته من جانب الى آخر ،

رلتقل بصراحة ان بطلنا ؛ الذي كان فخوراً بصلابة عوده وشدة مراسه ؛ أصبح مخاوفاً ضميفاً مجتساج الى من يفرض عليه تأثيره ،

هذا ما فعلته به فكرة الزراج ا

ولكن ؛ لماذا يلقي تبعة عدابه على باريس الخالية من الساس ؛ اذا كان لا يجد فيها صيفاً الذين يجتاج اليهم ؟ ما عليه إلا ان يتهم كبرياءه . فاو كانت باريس مكتظة مالناس ، لما وجد فيها من يحتاح اليهم ،

أيمرض وضّمه السخيف المضملك لصديق ، ام لأحد الاقرباء ? هــذا ما لا يستطيع احتاله . انه لا يطيق ان يراه احد في هذه الحال ، وهو الذي كان دامًا قوياً ، رابط الجأش ، وسيد مصيره . وهو في عجرفت يفضل ارتكاب حماقة غير قابلة الاصلاح على تدخل احمد في شؤرنمه الخاصة ، ويفضل الوقوع في هذه الحماقة على اجتنابها بنصبحة يسديها اليه رجل موثوق به .

لم يكن زواجه ممكناً إلا أذا حدث بنتة"، وأعقد بسرعة كا يشرب المراء المسهل،

إلا أنه في نهاية الشهر بدأ يضعف واحس بحاجة ملحة ألى التحدث عما بد. ولم يعد يكتفي بالذهاب الى الاستاذ ديبوشيه ليقول له: دبطل احد رواياتي كان ... وكذا ... ، > بل اراد البرح بحقيقته لرجل مجرّب خبير . اراد ان يقول بالا مواربة: داليك بالخبر اليقين ، ني مقبل على الزواج في احوال هي كيت ، وكيت ... في تنصحني ؟ »

وكا يعترف المؤمنون بخطايام الكاهن متكاين على سرية الاعتراف ، وعلى اعتقادم ان هذا الكاهن رجل خير ، ونجدة ، وعبة ، قال كوستال في نفسه كذلك يجب عليه ان يعترف هو يكل شيء للاستاذ دبيوشيه المقيد بسر مهنته ، والمعتاد بغضل هذه المهنة على الرفق بالمنكوبين ومعالجة قضايام ، وبعد صراع بينه وبين نفسه ، حاول الاتصال هاتفياً بالمحامي ، واغتبط لما قبل له ان ديبوشيه غائب ، ولن يعود قبل الساعة الواحسة بعد الظهر ، لأنه وجد قسحة ساعتين يرتاح خلالها من هم الاعترف لمتيت . وعاد الساعة الواحدة الى التلفون قعلم ان ديبوشيه سافر لتعظيم عطلته الصيفية ، ولن يعود قبل ثلاثة اسابيع .

واطبقت عليه المزلة من جديد ، فكيف السبيل الى تحطيم هذه السلاسل التي تكبله ? واي خطر عليه من الزواج ، ما دام رجل القانون قد أكد له إنه يستطيع الحصول على الطلاق بـ « الرسالة المظلة الواقية ، ? لن يطول عذابه اكثر من بضعة اشهر ،

رخطر في باله الكاتب المدل ، فاتصل به هاتفياً ، واتفق معمه على الذهاب اليه الساعة الخامسة . ثم فكر بان هذا الكاتب العدل يعرف

ريهم بقضايا عائلته 6 فاذا اطلع على حكايسة الرسالة المغلة الواقية راح ينشرها بين الناس.

وهاله هذا الامر، فاتصل بالكاتب العدل من جديد وألغى الوعد. ثم تذكر موظفاً كان قد ساعده في قضية متعلقة بشؤون التأليف والنشر، وهو لا يعرف احداً من اسرة كوستال ، فاتصل به هاتفيا، وعلم انه في عطلته الصيفية ، فجعل يزمجر غاضباً : دانه في عطلة طوال يأم السنة ! ، فقال له مخاطبه ان موظفاً آخر لدى الكاتب العدل مستعد لاستقباله ، فاتفق معه على موعد ،

من التقاليد المرعية في فرنسا ان يحكون مكتب الكاتب العدل او احد موظفيه قدراً يكسوه الغبار ، للدلالة على انه رصين ، جليل ، لا يتم بالمظاهر ، كالهيكل القائم في كوخ حقير . ولم يكن مكتب الاستاذ و س ، شاذاً عن هاده القاعدة . فجلس كوستال ينتظر دوره وهو بشع لوضعاً . جلس في مقعد من الخيزران ما هو إلا حطام لفظه احد فنادق الدرجة الثالثة ، وقد ارهقته اجيال متوالية من اقفية معلمات المدارس ، فتعس وتهر" أ .

ما الموظف الذي كان كوستال على موعد معه فكان رجلا في الثامنة والخسين ، يقول النساء انه في الوابعة والخسين . وكان نذلاً خسيساً من رأسه الى سرته ، لانه حين يجلس الى مكتبه لا يظهر منه إلا هذا المقدار . وكان شعره مصبوغاً صباغاً مفضوحاً صارخاً ، مجمداً تجميداً مصطنعاً ، مفروقاً في منتصف الوأس فرقاً مستقيماً مضبوطاً . امسا شارباه فكانا مصبوغين ايضاً ، ومعقوفين صعداً على الطراز القديم . وكانت عيناه تنتقلان ، حسب تقلب لاحوال ، من الاستبداد الصغير الى الحوف ، وراء نظارتين مطوقتين بالحديد ، وهما في وضع معوج ازور . وكان انقه في منتهى القيح ، مستدير الطرف ، ضخماً وخانساً ، وقه اشد قبحاً ، مشواه الجانبين والاطراف ، لامعا ،

بوالما ، معناصاً ، لحاماً ، ومعداً السرطسان بعد ثلاث سنوات ، تندلى منه بنية سيكارة خدت نارها .

ركان لجم عنقه متره كلا على طوق قيصه المصنوع من السلتولوئيد المطوي الزوايا ؛ وفي ذهنه شمازات ، با عزيزني ا وفي عقدة رباط عنقه دميرس. وكان يرتدي صدرتين في شهر آب. يبدر متذمراً برما ، ويلغي على الناس نظرة جانبية كلها لؤم ونفاق . كان مثال الذل والزلفى امام الرؤساء ، وعنوان المنف والشراسة مع الصغار الضعفاء . وكان من رواد المطاعم الرخيصة حيث يضع الزين حبتي البندق الباقيتين من حصته في الطعام في جببه كيلا يترك على طاولته شيئا ، ويداعب الحادمة مداعبة وقعة حق أذا أبت مسايرته في سفالته سعى في طردها من المبل .

وجهة القول كان مظهره مظهر نائب رئيس دائرة في وزارة خالية من الظرف والاناقة .

أَنْفِي عليه كوستال محاضرة مشرَّشة عن بطل روايته ، والرسالة المالية الرافية ، فعهد قائلا :

- هذه الرسالة التي املاها عليك صديقك الحمامي وهم باطل . انها تضر ببطلك ، ولا تمود عليه باقسل فائسدة . فساذا كانت المرأة لا تريد الطلاق بادرت الى اظهمار الحقيقة ، وقضعت الفساية التي وضعت هساده الرسالة لاجليا .

... ولكن ؟ ألا ترى المحكمة ان مزاعم المرأة تنافي الراقع الراهن ؟

... لن تجد المحكمة شيئًا منافياً الراقع ؟ لأن بطلك كاتب ومؤلف يعرف اشخاص رواياته . وعلى كل حال ؟ فلا بد لهذه الرسالة من اثارة الشكوك . ومتى وقع الشك تبادر المحكمة لل فتح تحقيق ؟ والتيام بتحريات ؟ فيتبين لها أن المرأة بريشة من علاقتها بالعشيق الملح البه ؟ وأن هذه المحاولة مديرة لغاية مبيئة . فتمتير هذه الرسالة عديمة القيمة لبعدها عين كرم الاخلاق ؟ وترفض الطلاق ؟ لا لثبيء إلا لتلقي درساً لبعدها عين كرم الاخلاق ؟ وترفض الطلاق ؟ لا لثبيء إلا لتلقي درساً

بليفاً على الزوج الذي اراد ان يكون بعيد النظر اكثر من اللزوم ، ومن يعدري؟ فقد تلاحقه يتهمة تحقير الفضاة الا الله السيدي ، مع كل احترامي الصديفك الحامي ، اصارحك بان هذه الطريقة عدية الجدوى . أسلتم معك بان الحامين يتمتعون بخيال واسع خصيب . لما ما تبقى قسألة فيها نظر ما كاد كوستال يسمع هذا القول حتى انهار يأسا ، وراح يقول في نفسه : واذا كنت لا استطيع الخروج من هذا الزواج ، فلا بعد من صرف النظر عنه » ، ثم الحدد يحدق باشتراز حميق الى ذلك الموظف التافه ، مع انه لجأ اليه مسترشداً بحدق بالديد و الرجل الذي يسلم » ، والرجل الذي يستطيع ، بكلة : ولا » او كلة : ونعم » ، أن يقور والرجل الذي يستطيع ، بكلة : ولا » او كلة : ونعم » ، أن يقور مدير سولانج .

راحس كوستال انه ضميف عاجر امام هذا الرجل ، واسه كثيب مسكين كرسام جمية خيرية . لكنه حاول ان يشجع نفسه ، فجمل يتسامل : دأتراه مصيباً في ما ينول ؟ وهل أصدقه واثق به ؟ »

وكانت لهذا الشك مبررات رجيهة ، لأن اقوال للوظف جاءت مشحونة باخطاء ومغالطات كثيرة لاحاجة بنا للى تعدادها . فلمع في نفس كوستال بارق من الأمل ، ثم خاطب نفسه قائلا : « بعد استشارة الموظف في اقوال المحامي ، يجب ان استشير الكائب العدل في اقوال موظفه ، ثم استشير احد للدعين العامين في اقوال الكائب العدل . وعلى هذا ، فها يزال امامي متسع رحب العمل » .

وكان كومتال في هذه المساعي شبيها بمريض ملهوف ، يقول له الدكتور دأ ، انه مصاب بالسرطان ، فيلجأ الى الدكتور دب ، فيقول له انه في صحة علمة لا غيار عليها ، ثم يهرع الى البروفسو دت ، فيؤكد له ان لا أثر فيه السرطان ، لكنه مصاب بالسل .

رمن المرجّع الت هذا الاختلاف في الآراء من عوامل انسجام الطبيعة : فار رضت في غرفتك ثلاثة موازين حرارة ؟ وقعصتها في

لحظة واحدة > لرأيت انها لا تدل كلها على درجة واحدة . و فالله وحده يعرف الحقيقة » .

ربعد هذه التأملات ، حسن ما لم يكن في الحسبان ؛ فكوستال المعال بنفسه ، المتوم انه قادر على كل شيء ، المسه بقوة ارادت حق الغزور ، احس انه مجاجة الى ان تؤخذ قضيته يمين الاعتبار ، والى بد مقتد البه لمساعدته ، فارتضى الذل الذي لم يخطر قدما في باله ، وارتمى بكليته بين يدي ذلك الموظف ، فقال له :

اسم ، با سيدي ، افضل ان اقول لك الحديثة ، فالرجل الذي ينوي الزواج ليس بطل رواية ، ولا غفوق شياليا ... أنا طالب الزواج .

فانازع الموظف نظارتيه عن عيليه وجمل يحدث الى كوستال بقوة واممان ، فاستطود الكاتب قائلا:

- لا ربب في ان طريقة الرسالة لم تعجبك خاوها من الطرف والشهامة > لحكني اصارحك بأن الفتاة التي الربي الزواج بهما حكز من الفضائل والمزايا الرفيعة > فلا تاردد في الموافقة على كتابة همذه الرسالة حبا بي > فالناس مدهشون بغرابة اطوارم ! وعيلة الفتاة ممن اكرم العيال واشرفها > فقد كان الجد مدعيا عاماً > وكان الآب احد مؤسسي الالعاب الاولمبية > ويحمل وسام جوقة الشرف من رثبة قومندور ...

فانحنى الموظف قليلا بكل احترام كأنه يقول لخاطبه : و لك التهنئة . ارى ان كل شيء سيجري على ما يرام > في جو من الهناء والانسجام » . ولم يستطع كوستال > كوستال القديم > كوستال القاسق المستهتر > إلا ان يبتسم ساخراً في سراء > على الرغم من الضيق الذي كارف يشد عليه الحناق > لانه خلم على السيد دندير وجام جوقة الشرف ١ .

١ حـ كان السيد دندي شديد النهساك بدؤ يستيره مقدماً هـ رفص رمام جوقـــة الشرف. واجع الحلقة أواقة بالنهاد , حـ النؤاف.

رتابع كومنال حديثه قائلا:

ارجو أن تأخذ بعين الاعتبار أن لا رغبة في مطلقاً في الزراج ،
 ولا أربد من هذه المفامرة إلا أرضاء الفتاة التي حدثتك عنها .

ولم يحاول تبدير مجازفته بشيء من الاسباب الخففة ، لأن سخافة الزواج في غنى عن الشرح والتفسير ، ولا مبرر لها مطلقاً . فاجاب الموظف مشدداً على كل كلمة يتلفظ بها ، ومتعداً الصراحة في ما يقول :

- انتبه ا اقول لك: وإذ.. تذ .. به ا ي لاني اعتبر نفسي غلا بالواجب إن لم ادملك الى الحفر الشديد من زواج أيضد في مثمل هذه الاحوال.
- إبه ! انك تلبه متبصراً حريصاً ... ولست مجلجة الى من يقنعني بأن الزراج رديء ودنس . فهذا ما اقوله داغاً الفتاة ، وما يجعل الرسالة التي نحن بصدهما كبيرة الاهمية بالنسبة التي . ولا بد من اطلاعك على ان الفتاة مستعدة التمهد علانية بقبول الطلاق مها تكن ذرائعه سغيفة اذا تبين لها ان الحياة الزرجية لا تطاق .
- طبعاً ، جيع الفتيات يقطمن مثل هذا المهد قبل الزراج ، اما بعده ؟ . . . أفتجهال فتون النساء في عافظتهن على مبا يعتكلسبن بعدد جهد طويل ؟

اجاب كوستال:

··· ليست النساء شريرات الى هذا الحد.

وساءه أن يُقدم سواه على هجو المرأة كأن هما الموضوع وقف عليه وحده .

واستطرد المرظف فائلاه

- ألم تسمع بالمثل القديم القائل: وفي الزراج الفلية بان يخدع اولاً ، ؟ لا اعرف زراجياً واحداً لم يكن فيه لحد الزوجين مخدوعاً . فادهى الشرور محتمل في هذا الموضوع ، إلا ان المترجين يتسترون بخلياهم

التفاهم والوفاق.

فقال كوستال في نقمه : « يا له من وقع صفيتي الرجه ا أتراني جئت لامع منه هذه الاقوال ، وهذا للثل للربع ، أم لاجد منه تشجيعاً على الزواج؟ »

والقى نظرة على بنصر الموظف، قرأى فيه خاتم زواج كالحاتم الذي في بنصر الاستاذ ديبوشيه، فقال : «آه ا انهم جيساً متزوجون، ويتحدثون عن خبرة . ويكفي أن تنظر إليهم لندرك أنهم من الصنف المسخر بطبيعته الزواج».

رشاطب المرظف قاثلا:

... إذاً ، فلا فائدة من التدابير الاحتياطية ، ولا بد من الإمجار بلا زورق نجاة ،

نيس لاي حيطة جدرى اكيدة في هذا الشأن وقلتثبت من صحة
 ما اقول اطلمك على نص الغانون المدني المتملق بالزواج ...

لا اكل شيء ولا هذا. أخشى أن افقد صوابي أذا مددت أنفي ألى
 الفائرن المدني، لأني منذ الآن على طريق الجنون، وهذا يكفي.

ولا ينربن عن بالك ان الذين يمنون في الخداد الاحتياطات م
 الذين تنطلي عليهم الحدعة قبل سوام . على من يريد الزواج أن يعصب عيليه > وأن ينطس دون أن ياتفت ألى الوراء .

- أتسمع بان ادر"ن ما اعطيتني من الماومات؟

ـ بكل تأكيد، البك برقة وقلم.

فكتب كوستال : و مافل نجس من رأسه الى قدميه ، فرق شمره راضع مستقم ، عيناه تترجحان بين الاستبداد الدليء والحوف ، فسه براس طاس ، لحم عنقه مترمتل على طوقه القاسي ، وقرر أن يجمل منه العبات في احد اشخاص رواياته ، ثم قال الدوظف بلطف غير مضطنع :

- ... اعذرتي ؛ فقد الخذت الكثير من وفتك .
- لا بأس عليك ولا حرح ، أكتب ما تربه على مهل ،
   فلفته كوستال بنظرة اخبرة وكتب ;
- و انف تجس . شكل مشؤوم لتم . فم 'معه" السرطان بعد ثلاث إسنوات . وعمارتان في الدّقن ... اواه ؟ يا عزيزتي ! »

ثم قال للرظف:

- تكراء فانت سيد اللطف والمروف أتراني عاملاً بنصائحك؟ لا ادري . لكني اؤكد لك أن هذه الفارة التي امضيناها مماً لم تذهب مدى" باللسبة الي".

واستأذن بالانسراف مردداً في سره : وعلى من يريب الزواج ان يعصب عيليه > وان يغطس دون ان يلتنت الى وراء . هذا سا سميته الزواج البغتة » .

وما الفائدة من مراجعة رجال القانون ما دام كوستال لا يلجأ اليهم إلا يعد تصميمه على الثنيام بها يريد "

عبث جتم الاسباب والقرائم شد الزراج ، وعبثاً حاول أن يجدد في وجه سولانع ، وفي جسمها أو في أساويها بتماطي الحب ، ما يثلبه عن هذه المفامرة ، فقد أحس أن لا شيء يبعده عنها ، وأنه تجاوز في فرطه جميع هذه الأمور .

أجل، بدا له اله تجاوز حتى مرحلة التصميم على الزواج، وقد رصل الى هذه الحال الانسياق اللاشموري البطيء ، كا يجري كل شيء في الحياة، كا تشب الحرب، فيهم المرء مذعوراً ، لسكنه لا يجد مفراً مسس القتال.

رني ٣ ايارل كتب في مفكرته: ولا استطيع أن أفهم لماذا أفترن لها م ، وكتب في ٤ اياول : و مقدر ما أسير على هذه الطريق أكدشف اسباباً جديدة تحتم علي العدول عن الزواج. ومع ذلك فاني أزداد يقيناً باني

مُنتم على الاقاران يها ، .

رفي البرم التالي ، دعته السيدة دنامج الل تتارل الشاي عندها تهيداً الحدث السميد .



لما دخل كوستال قاعة الاستقبال في منزل دفدي ، فوجى، برائحمة دخان النبغ غلا الجو ، فتذكر قول سولانج له ان امها تمن في التدخين كاما عانت ازمة نفسية حادة .

وما كاد يرى السيدة دندي حتى بادرها قائلا:

-- يبدو إي ان الاوضاع مؤاتية لك . واذا افترضنا جدلاً ان والشيء » استم ، فيجب أن نتوقمه في تشرين الاول المقبل .

ولم يكن يتلفظ قط بكلة وزراج » في احاديثه مع السيدة دندي » لنفوره الشديد من سماجة هذه اللفظة وسخافتها المثارة . وكان في استنكافه هذا شبيها بابناء القبائل المتوسشة الذين يخشون التلفظ باسماء آلهتم » ولا يذكرون هذه الآلحة إلا بالاستمارات والجلل الطويلة المطاطة .

وعاد الى حديثه عن الزراج فقال :

ربا تم هذا والشيء، في وبيروس غيريك ، حيث كنت املك
 حجرة صنيرة . ألا نستطيع الاستعاضة عن الشاهدين بشاهد واحد ؟

ولم يكن قد فكثر بمد بشخص يمهد اليه بهذه المهمـة ؟ لاشمئزازه من أن يرأه رجل محترم في موقف عريس يثير الضحاك برقاعته ؟ فقال السيدة دندم :

- اما انتي قلا بأس ان تصميينا اذا شئت ...

واعتبر نفسه سخياً بهذه المدعوة الى اقصى حسدوه السخاء ، فسجل مكرمته ديناً على اسرة دندي في الحساب الجاري الذي فتحه لها في ذهنه ، ثم استطرد قائلاً :

أتظنين أن شخصًا ما من سكان دبيروس غيريك ، يكفي لمبكون شاهداً (؟ يرم ذهبت إلى شيخ الصلح الأسجل وفاة أبي ، جثت بشاهد من أحدى الحافات ، ودفعت له اجرته فرنكاً ...

وكان وجه السيدة دمدي منوراً كفرف كانت مظلمة فاضيء فيها مصباح كهربائي، ذلك انها كانت تخشى ان يقول لها كوستال: د سيدتي المزوة ، يجب ان نصرف النظر عن هذه القضية لـ ه

رما كادت تسمع منه انبه عازم على الزراج حتى طنقت تعدد في رحاب المنتبل، فقالت:

وبير وس غيريك به بلهة ظريفة الغاج ... وبعد العقد ، تستطيع
 الذهاب الى مكان بعيد عن العيون تخبيء فيه غرامك .

ما إن جمع كوستال عبارة: ﴿ تَخْبَيَّهِ غَرَامَكُ ﴾ ؟ حتى ارتعش من رأسه الى قدميه . فاو كان مغرماً حقاً ؟ لكانت همذه المبارة كافيسة لتنفيسه من الحب كا أينفس البالون برخزة دبتوس .

ولابحت السيدة دندي حديثها قائلة ا

رأي نهاية الشهر؟ تعودان من رحلتكها؟ وتستقران في باريس.
 ماذا ؟ هل اصبحت ام سولانج سيدة الأمر والنهي منذ ألآن ؟
 واستطردت تقول :

- استطيع ؛ في فارة غيابكها ؛ أن أجد لكها مسكناً ...

وكان كومتال يبحث عبثاً ؛ منذ تسع منوات ؛ عن منزل يعجبه ، ويرضي مبوله واهواءه ؛ فادهشه هــذا الادعساء العجيب ، وهائت، الهو"ة السعيقة الفاصلة بين هذه المرأة والجنس البشري .

رتابعت السيدة دندي حديثها :

وبا أن زراجكم سيكون من النوع الذي يحتفظ فيه كل من الزوجين بما يملك ، فأن سولانج ستقلم الثان البيت .

فسألها بقلق ظاهر:

أيكون هذا الأناث بما تلكون الآن ، ام جديداً تشترون،
 من السوق ٣

وتبادر الى دهنه انه قد يخطر في بال مولانج ان تريّن البيت مكل آثار و ومبيي ، وهذا ما لا يرضى به مطلقاً ، ووحد في هذا النباين بين ذوقه وذوق الفتاة سبباً اول لسوء التفاهم ، عير ان هذا السبب لا يكفى – ويا للاصف ! – لطلب الطلاق ,

واجابت السيدة دندين

- سيكون كل شيء جديداً.

ولم تكن قد نسبت بعد ما قاله كومتال منذ حين مستهجماً ميسل الفرنسيين الى شحن بيوتهم باشياء قبيحة يحسبونها تحفاً أثرية الافتقارم الى الذرق السلم ، فاستطردت تقول :

قال: وسأذمب الى سفة المقد بثياب عادية.

وكان قد نسي هذه الناحية الجزئية من تفاصيل زواجه ؛ لأنه كان ؛ كجميع الذين هم على شاكلته ؛ يرى التوافد بدقة ، وتفوته الرؤية الاجمالية ؛ إفلا يدركها إلا محقوفة بالنموض .

فاجابت السيدة معدم ضاحكة :

اعتقد أن القائرة لا عنمك من الزراج أذا أرتبيت قيصاً طرية الطول ...

وكان وجبها يتدفق سروراً ؛ فقال :

-- أخبرتك سولانج ، ولا ربب ، بما اتفقنا عليه ، وهو ان المتم بعطلة زرجية سنوية معتها ثلاثة اشهر ، فاسافر الى مكان بعيد الراحة والاستجام.

-- أجل اخبرتني بذلك فاستغربت هذا الشرط في بادىء الأمر، لكني

ما لبئت أن فكرت بان مناك نساء كثيرات يعشن بعيدات عن ازراجهن مدة طوية ؟ كزوجات ضباط البحرية ؟ مثلًا ...

- ويجب أن تعلمي أن لي مزاجاً خاصاً يدفعني ألى الاتصال يجميع النساء الجيلات اللواتي التقيين ...

اني رسبة التفكير ، واسعة النسامح ، ادرك تماماً ان الرجل مجتاج احيانا الى الترفيه عبن نفسه ... منصوصاً اذا كان مسافراً ... لكن بشرط ان لا تعرف صفيرتنا الحبيبة شيئاً .

قال كرستال في نفسه : والراها تبرر الحيانة الزوجية والكذب ، بل تشجع على ارتكابها ....

ريمل الله كان يحب الامهات المتماملات الخير أن السيدة دندير الارت في نفسه الدرف في ذلك اللحظة ؟ فتابع حديثه قائلًا :

وثاة نقطة كبيرة الاهمية في نظري ألا رهي تعهد سولائج بالبول الطلاق عندما ترى انه السبيح ضرورياً ولا مفر منه ، وقد وعداني وعداً جازماً بانها لن تمارض في الطلاق ،

- قالت في خمسين مرة: وأتغلنين اني أفرض عليه نفسي اذا علمت ان وجودي الى جانبه يسبب له الشقاء ؟ و لا ، لن تقمل ذلك إ فهي ابيئة النفس ، أارف ، فتفادر البيت الزوجي بكل بساطسة ، وثأتي الى لتقم ممي ، وهذا وحده يبرر الطلاق فوراً .

فسألها بجرارة :

- أتستندين ان هذا التصرف يبرر الطلاق فوراً ؟

وكارن لمبارة : «الطلاق فوراً » فعل السعر في نفسه ، فاحس بفيض من السرور كأن سولانج غادرت البيت الزوجي تواً ساملة معها آثار ه يومبي » ،

فأجابت السيدة دنديره

-- طبعاً ؟ فغادرة البيت الزرجي سبب كاف الطلاق. ألم تطلع على

نص القائرة الدن ؟

حاول احدم أن يطلعني عليه منذ حين ؛ فاستنكفت خوف من ألوقوع في كارثة معياء .

الحق يقال اني لا استطيع ان التصورك مكياً على القانون المدني ،
 تخبط في حل رموزه ...

وضعكت ملى شدقيها وتجلى في عينيها العطف الصادق اذ راحت تقول في نفسها : وهذا الرجل الذائع الشهرة يوهم الناس بانه صلب العود ؟ صعب المراس ، وما هو ، لدى الاختيار ، سوى طفل ساذج » .

لم تجزم قائلة : و سأقوده كا اشاه ؟ الحكن هذه الفكرة راودتها بشيء من الغموض . وفي غمرة الغبطة التي ملات نفسها سكبت له فنجاناً آخر من الشاي .

اما هو فكان يعرض ما مر" به قائلًا في مده : «لم يقلل لي ديبوشيه ، ولا موظف الكاتب العدل ، أن غة عملًا يبرد الطلاق الفودي ، لما أغرب طيش هذين الرجلين ! ... لم يخطر في بال احدها أني استشيره في أمر له أهمة حيوية بالنمية إلى ... :

وتذكر كلة السيدة دندير عن إباء ابنتها وانفتهما ، فابلهم ساخراً الاقتناعه بان سولانج لا تملك فرة من الانفة والاباء أو مما يمكن تشبيهه بها . غير أن النساء يفاخرن بابائن ، أحقيقياً كان أم خيالياً ، بينا الرجال يحاولون اخفاءه داغاً . فالمرأة تحب أن يجسدها النساس ، والرجل يخشى الحسد .

وساررت كوستال رغبة في الحصول على مزيسه من الضائات تصونسه من الارتباط الابدى 4 فقال :

-- أتمدين ، انت ايضا ، وعداً قاطعاً بانك لن تضغطي على سولانج الحلما على رفض الطلاق ؟

- امدك بذلك رعداً ناطماً .

-- كان سعدي شهيد الهيام بروجته ، ومع ذلك هجرها لمكرس حياته لعمله ، وكتب الى ابيها رسالة بليغة ، فصفح عنه . وسأكتب اليك رسالة مماثلة لرسالة صعدي .

اجابت السيدة دنامي:

۔۔ لسکان جزیرہ کورسکا تصرفات خاصة یتفردون ہا ...

فقد حسبت سعدي كورسكياً ، لعلمها بان سادي كاربو الكورسكي الأصل . والمعروف ان في حكومة الجمهورية الفرنسية عدداً من كبسار الموظفين الكورسكيين.

قال كرستال:

— كنت قد اعددت اشياء كثيرة رمهمة لاقرلها لك عقير إلى تسيتها الآن ... آد ا بلى > تذكرت بعضها ... مثلا : اذا منم الزوج حماله من دخول بيته > أضعتير عمله مبرراً الطلاق الفردي ؟

اهنئك، با عزيزي، على تفكيرك هذا ا

ألا يجب على المرم أن يستدرك أسوأ الاستالات ؟
 فأسمانت بلا أسائياء كن رصل إلى شفير الماوية :

ــ لم اسم قط بزراج عقد في مثل هذه الشروط.

فرد نجفاء وأنسح:

١ الشيخ مصلح الدين سعدي ، شاهر ايراني ، واد عام ١١٩٢ وقرني عام ١٢٩١ على ١٢٩١ من مريدي عبد الداد الكيلاني عام ١٢٩٠ من مريدي عبد الداد الكيلاني صاحب المقريفة الفادرية في التصوف . قبل انه أمصى ، به مئة في الدرس ، و ١٠٠٠ سنة في السفر و نظم الشر ، و ١٠٠٠ سنة في التصوف ، و١٠ سنة في اطمام المسافرين ، وسنيم ، وارشاده . من مؤلفاته : «متالت » و « غرستان » و « الديان » .

ب مهندس وسياسي موتسي ، انتشب وثيما الجمهورية عام ١٨٨٧ ، واغتيل هام
 ١٨٨٩ في مدينة ليون على يد الارهابي كالزيري .

-- انت التي ترغب في هذا الرراج ، لا اما .

با سيدي العزيز؟ اذا كان هذا الزواج صليباً تقيلاً فيقر كاهليك؟
 فالمألة فيها نظر .

اجاب؟ وهو يحدق إلى الارص:

ـ لا ، لا إ لكني ادل على مسؤولياتك .

وساد الصمت برهة ؟ فانقبض وحه السيدة دنلج وتجهم . ثم استأنف كوستال حديثه قائلا :

كنا قد اتنقنا ايضاً على ان لا أضطر الى مرافقتها داغاً اذا
 ارادت الخروج لبلا لتمضية السهرة في مكان ما .

-- اذا كنت لا تريد مرافقتها ؟ في احدى الليالي ؟ فارافقها اما ؟ او يدض الاصدقاء .

- ولا اربد جهاز رادير في البيت .
- انها تكره الراديو كرها شديداً.
- ولن نستنبل العبيرف إلا قليلا ، فعلاقاتي الحالية وحدها تتعبني
   الى اقصى حد ،

فاجابت بكل تراضع واذعان:

- أن نفرض عليك علاقاتنا ، وأن نحاول التدخل في علاقاتك.

- وأن اذهب الى المآدب التي تقام في المدينة ، لأني لا اطبق التحدث الى امرأة ما ، قد فكون بين المدعوين ، فتحلس الى جانبي ، والم لا أعرف حتى الهما ، وتروح تحدثني عن الله وهي مزينة بعقد من الألماس ، بدنا فعنيتها فعنية خادمة حقاء ... وقد تستغرق هذه الهنة اربع ساعات . واقا اضفت اليها الوقت اللازم لارتدي ثبابي كانت جمة ما أضمت من الوقت خمن ساعات ، وهذه فترة من الحياة استطيع تمضيتها في مطالعة مؤلفات كبار الادباء ( لاني لا اطالع إلا مؤلفات كبار الادباء ، فهي وحدها ضرورية ) او في التفكير ، او التنزه في عابة براونيا ، او فهي وحدها ضرورية ) او في التفكير ، او التنزه في عابة براونيا ، او

النوم؛ وهذه كلما اعمال بريئة؛ بينا التحدث الى المحققاء ليس على شيء من البراءة.

- ولكن عن ألا يجب أن نضيع من حياتنا بعض الرقت التسلية ؟
وكان هذا الجواب من السيدة دادي كاجوبة جميع الذين يضيعون أرقاتهم صدى " وهم تسعة اعتبار ونصف العشر من البشرية جماء ولا عجب أذا كانت هذه السيدة تحنق على الذين لا يضيعون وقتهم الإنها تشعر فطريا بتفوقهم عليها ولا رب في أنها اعتبرت ذكر صاحبة العقد الألمامي غزا من قناتها الانها قسامت بمثل هذا الدور مرات عديدة ... فالصفار يحسبون نفوسهم دامًا هدفاً لما يقال حرام من قوارس الكلام .

بر المرم بفترات من العمر تكون فيهما اضاعمة الوقت نوعماً من الراحة ، وحتى من العمل ، وهذا ما لا نجده مطلقاً في مأدبة تقام في المدينهمة .

رفيتر موضوع الحديث فجأة فمألما :

ما رأيك في الذهاب الى البولي نعقد قيها زواجنا ؟

وكانت لهجته مرحة وحمامية معاء كأن هذه الفكرة قد ذلك جميع الصموبات للتي تعادض سبيله .

فاجابت بشيء من الرجل:

- من الرجهة القانونية ؟ لا شيء يحول مون تحقيق هذه الرغبة ،
لكني اعتقد أن لمقد الزواج عناك شروطاً ؟ منها أن يكون أحد طالبي
الزواج قد مكن المدينة مدة معينة ، وهذا الشرط يسؤخر الوعد ...
ثم ٤ ألا ترى أن نابولي بعيدة ؟

- أتأتين منا؟

سولانج سعيدة.

وددت او بكون الزواج ممكناً في بلاد فارس ، اذاً لكان في رسينا أن نتزوج في اصفهان ! .

اجابت السيدة دندي يعياء:

ـ عنه الاشياء كابا تحتاج الى درس.

وشربت جرعات كبيرة من الشاي ، ثم قالت بقوة كأنها ثلقت فحماً في الر التها الحاكية :

- اعتد ان لديك كاتباً بالمدل.
  - ــ البهل، الذي كثيرون.
- كاتبنا هو الاستاذ فيليال الخيم في شارح مير دمينيل . أنه صديق زرجي ، فلا بأس اذا اتصل به الكاتب العدل الذي يقع اختيارك عليه ،
  - الكافال؟ -
  - لينفق منه على صينة العد.
  - لا شيء يدعو الى الاستعجال.
- لا تنسي كم يا سيدي العزيز ، أن سولانج مجاجة إلى غيره من الراحة في الريف ، أني لا احدثك عن نفسي ، بل عنها هي . فقد تأخرت كثيراً حتى الآن ، ولا ريب انهما تستطيع أن تتأخر أيضاً بعض الرقت ...
  لكن ، ألا ترى أنه من الموافق أن يتم كل شيء في أقرب وقت ؟
  - ... لا نستطيع أن تتمثم شيئًا ما لم تتخذ قراراً .
- ألم تتبخذ قراراً بعد؟ ما برحثاً منذ نصف ساعة ندقق في اصغر التفاصيل .

١ مدينة في ايران كانت عاممة الصفويين، دمج بمورلك سكاتها دبى فيها هرماً من مبدين الف جميعة, الخذها المثاه عباس الاول عاممة له في الترن السابع عشر ، وبنى فيها صبحالًا، اشتهرت بعنامة الحرج والطنائس،

- عفراً ؟ إلى سيدتي العزيزة ؟ يجب ان نفهم معنى كلامنا بكل دقة .
   قلت لــك في بدم هذا الحديث : « اذا » تم الشيء ؟ و « لنفارض » ان الشيء قد ثم ، وهذا واضح لا يجتاج الى تقدير .
  - \_ اذا ، ألست مصمماً ؟
- اني مصلم مبلئيا ؟ لمسا عملياً فبالا استطيع الله اعطيك وعداً قاطعاً .

فتراخت السيدة دنديو ، وانهار جسدها كجثة بقرة ذبيح ، ثم قالت :
— اسم ، يا سيدي العزيز ، اني مقتنعة بجسن نيتك . لكنك تفرض علينا ، انا وسولانج ، تجربة ... تجربة قاسية ، ونحن على هذه ألحال منذ سئة اسابسم ...

واستطردت بعد سكوت قصير :

- أتستني هذه القضية حتى الارهاق ا

وفي عده اللحظة بدت ملامح المرأة العادية – المرأة التي تغني حياتها في المطبخ – وراء مظاهر السيدة البورجوازية الكبيرة.

فاجاب كرستال متأثراً > وهو يضع فنجان الشاي على الطاولة :

- أعلم ؟ يا سيدتي ؟ اني افره عليك تجربة مرهقة جداً . اما اذا كانت سولانج تتعذب ؟ فلا بد من الاعتراف بانها هي التي ارادت لنفسها هذا العذاب . واذا سلسنا بان في هذه القضية ضحية بريئة فهي الا ؟ الا الذي لم يطلب شيئا من احد ؟ بيها انتم تفرضون عليه هذه المصلة . فئمة اسباب عديدة ومع ي هذا الزواج > تقابلها اسباب وضده ي كاكيف لا اربك > وكيف لا اتردد ? طائش هو كالزرزور من لا يرتبك ولا يتردد في مثل هذا المازق .

- أن تصبم أبدأ .
  - الي مسمم .
- أجادُّ انت في ما تتول؟

- اني اتكلم جدياً.
  - -- واذاً ؟
- اكرر قولي اني مصمم على الاقتران بسولاتج . احسا انتقاني من التصمم الى التنفيذ فيتطلب مني جهداً جديداً فاتوسل اليك ان ترفتي بي الآن ؟ لاني تسبت وخارت قواي .
  - وبعد، أفتعتهر نفسك خطيباً لمولائج ؟
- لا ، بكل تأكيد لا ! على رسلك ، فالحطبة هي المرسلة الثانية .
   ثم اني لا افهم شيئًا من هذه الشعائر التقليدية ، أما معنى ان يكون
   الرجل خطبية ؟
- لكي تخطب الفتاة ؟ يجب ان تعدما وعداً قاطماً بالزواج ؟ وان تقدمها لها خاتاً ...
- اللفتنا مع سولانج على ان لا يكون الخاتم شأن في قضيتنا . فالخوائم توضع في ارجل العليور ، ولا اربد استمال الخاتم قبل الزواج . غير الي مستعد ان اقدم خاتماً عندما اطلقى سولانج ، فيكون له بعض المنى ، ويدل على انتا ما نزال صديفين .

وكانت السيدة دندي النظر الى ضيفها يذهول ، ثم رنت الجرس ، فقال كوستال في نفسه : وأتراها عزمت على صرفي من بيتها ؟ ، إلا انها امرت الخادمة باغلاق باب المطبخ ، وكانت تقسرب منه رائمة ملفوف مطبوخ تثير الشهية ، فراح كوستال يقول في سره : و آد الم ينقد بعد كل أمل بالحياة ا ،

واستأنفت السيدة دندير حديثها قائلة :

- ما عساني اقول الله ٢ افترض انه لا يد من الانتظار ٢ لانك لا
   تستطيع ان تحداد موعداً حتى على وجه التقريب ...
- كل شيء مقبول إلا تحديث الواعيد بارقيام التواريخ . فالواعيد الحدّدة ؟ والساعات الميئة ؟ هي النبار الذي يتكاثف على الآلة فيعطلها .

ويهذا النبار يعطل الانسان حياته ايضاً . فسيأتي صباح ؟ أو يأتي مساء ؟ ادعوك فيه هاتفياً لاقول لك : وهيا بنا ؟ يا سيدتي العزيزة ؟ فقد صح عزمي على الزواج ا »

قالت السيدة دندير متضرعة":

.. امنع هذه الصغيرة حظا فتأزوج برجل اعجبها ...

وكانت أم سولانج بادية الاضطراب منذ لحظة ، تجيل نظرها بمنة " ريسرة ، وتشير بيديها اشارات عصبية ، نزقة ، وتحرك فكها الأسفل كحصان هرم يحرآك شفته . وبعد صمت تغيل قالت :

منظم علم البنين الله تستطيع الزواج الذي تريد ، وكا تريد ، لكن المنع هذه الصغيرة حظا 1 واذا رأيت ، بعد سنتين ، انها تزعجك في عملك ، تكون قد ظفرت بسنتين من السعادة في قريك .

فاجابها بحرارة وقوة:

- لا أريد أن أعطيها سنتين من السعادة وحسب عبل حياة كأملة ...
   نسألته عوى وجهها ظل أبتسامة هزيلة صفراء :
  - .. أومبدئياً ، أم و حملياً ، تريد أن تعطيها علم السعادة ؟
- \_ مبدئيا ؛ اما علياً فلا بعد من هذه الطبخة من أن تعتلج بعض الرقت لتنشج .

رئېض قائلا ؛

\_ لا تتلتى، فتضيئك سائرة في طريقها السوي .

فرافقته الى الردمة ، وعلى وجهها ابتسامة فيها جميع مماني الألم ، بيفا أسرع هو الخطى ويد الخروج كأنه يخشى ان تحجر السيدة دندي عليه . مشى مسرعاً الى باب الطبخ ، اذ حسبه باب البيت . وما إن فتحه حتى هاجته رائحة الملفوف المطبوخ ، وقد قويت اكثر بما كانت مند الحظة ، فخيال اليه انه اصطدم بها ،

رلما اصبحت السيدة مندير وحدها ، عمادت الى قاعة الاستقبال ،

وارقت على مقعدها خائرة القوى . وكان وجهها اطوال الساعة السابقة ا على شيء من التجهم الدي يمكن اعتباره وقاراً في الاوساط المتأنقة ا فاذا به يتوثر اويشند عبوساً ويقسر في توتره اوقد جعطت فيه العبنان وشردت منها البطرات . وراحت تدلك حديها بانجاء الاذنين للزيل الاخاديد للتحدرة من الأنف .

اما كوستال فهرول على السلم يقفز الدرجات اربعا اربعا كتليد خرج من الدرس قبل الاوان بخمس دقيائق ، وجعل يركض ، ويركض كأن الملتم يطارده ليقبض عليه ، ولما أيقن انه في نجوة من المعاردة ؛ المسطت اساريره في بسمة تعبر عن الهزل والجون ، وجعل يقول في مره ؛ ه لم أكن سوى ممثل عادي في اثناء الحديث ، اما بعد هجومي على باب المطبح فقد اصبحت شاراد " » .

وكان كوستال خصب الخيل ، فغي بعض براحل حياته حسب نفسه وليوس قيصر ، ودون كيشوت ، ويسوع المسيع ، وحيل دي ريتس ٢ ، الخرر،، وقد يبدو هذا التخييل سخيفا ، إلا انه في الراقع ليس كلال ، لأن كلا من هؤلاء الرجال العظاء حسب تفسه شخصا آخر غير شخصه الحقيقي ، واستمد قوته من هذا الوهم : فيولوس قيصر حسب نفسه الاسكندر ، ودون كيشوت حسب نفسه غارساً بطلاً يقائل في سبيل الخير والذل العليا ، وجيل دي ريتس حسب نفسه طيباريوس قيصر، ويسوع المسيح حسب نفسه طيباريوس قيصر،

وسارر كوستال خجل شديد لما احس باسه اصبح و صهراً ، او

ا سائلة عامل عشل ومنتج سينائي عزلي ، إلا ال مهاؤلد عميقة المرى ، سائلة بالآمي ، ولد عدام ١٨٨٩ في احدى شواحي لندن ، والمدى القدم الاكبر من حياته في الولايات المتحدة .

٢ مارشال قرنسي اشتهر بالضرارة والاقدام على ارتكاب اطلع الحرائم . استبد الكاتب شارل بهرر من سياته مرضوح روايته الشهيرة : « دو اللحية الزرقار » .

على الطريق التي يصبح في نهايتها صهراً ، فجعل يبغل جهوده التخلص من هذه الروطة بتضخم ما فيها من السخافة والبلاهة اللتين تثيران الضحك . ومن الواضع انه كان يتابع بهذا التضخم عمله الفني والادبي في الحياة . وعلى الرغم من أنه كان طبيعاً في حديثه مع السيدة دبيع ، لم يستطع إلا الاعتراف بانه مثل مشهد رواية هزية من النوع التقليدي . وتبادر التي ذهنه أن هذا التشيل وينقذه ، من الوقوع في مأساة الزراج . وراح بسير في الشارع مقلداً بشيته شارلو ، وفي نفسه مزيج من الحراع والابتهاج .

التقى كوستال سولانج في اليوم التالي ، الساعة الثائنة بعد الظهر ، على باب معرض لوسات من افضل غاذج فن التصوير الحديث ، رام يشعر العد منها بشيء من التأثر او الاعجاب امام تلك اللوسات ، لأنها لم يكوما يجبان إلا الاشياء الطبيعية ، وبعد تجوال استغرق ربع الساعة ، صارح كل منها الآخر بأن هذه اللوسات لا تهمه ، فغربها من المرض ، وسارا في شوارع أسد الاحياء من دون أن تكون لها خطة معينة . وكان هذا الحي، الراقع في قلب باريس، هادئاً كمادته في اوائل اياول من كل سنة ، فبادر كوستال إلى طرق الموضوع الذي يهمه ، فسأل سولانج :

مل نقلت اليك امك الحديث الذي جرى بيني وبينها أمس ؟

- نس .

ان قضيتك سائرة سيرها الحسن على طريقها السوي. وأنا مقتنع
 بان و هذا الشيء » سيتم ، دعيني أهتم به وحدي . لكن منا رأيك ،
 با ابنتي المسكينة » في هذا التردد وهذه الماطة ؟

فادارت اليه رجهها راجابت بنتهى البساطة:

- ائي انتظر ...

يا لها من صغيرة مستحينة الم كانت خاضعة منعضة الم كانت مبورة ك ... ( ولم يكن كوستال يستطيع التعبير عن فكره إلا اذا عمد الى التشبيه ، فاكمل جلت قائلًا في سره : د ... صبور كفرس طيعة ، .)

وتوقف امام واجهة متجر للاتان وتزيين البيوت ، وقبال لمولانج :

- هذه السجادة جيلة ؟ إلا أن عرضها غير ملائم ... أتحبين هذا النوع من الاضامة ؟

وكانت تلك المرة الاولى السبي بجدتها فيهما عن ترتيب داخسل البيت . ثم دخلا الى المتجر ، وتحدة طويلا الى التاجر ، فكان كوستال بتذرق عدرية تفسية عبيقة لانه استحسن المستقبل الذي شرع يعده لنفسه ولسولانج، لا لانه يمن في تمهده بالزراج قائلا في نفسه : « لم اعد استطيع الرجوع الى وراء » .

اخرج من حافظة تدرده ورقة وقتحها امام التاجر ؟ قادًا هي تصميم لالاث بيت ؟ وقد كنتب على احدى غرفه : غرفة سولا ... ثم قسال لسولانج :

بعدت غرفتك رغرفتي في طرفي البيت لابتعد هنگ حين أشبع
 منك حتى التخمة .

الم تجب، لكته شمر بيدها تبعث عن يده.

ردهبا إلى احد المقامي ؛ فاحس طيلة ساعة كاملة أنه ينعم يحرّو ذلك الأحد الذي عاش فيه يرماً في المطبخ إلى جانب سولانج، وادرك إنها فتاة جدرٌ ورسانة . لكن ما اطول المسافة التي إجتازها بعد تلك الخلوة المتعة !

المدنا بأسهاب عن مستقبلها ، وعن بيتها الذي يجب أن يكون و اشقر كرخام باروس " ع ، وعن الحسم الذين و لا يجوز الت يكونوا متوقدي الذكاء ع ، وعن المائدة التي و يجب أن تعطون الاطمئة عليها متوافرة ، لكن غير دمعة ، وغير شهة ع ، لأنه لاسط لنها نهمة ، تجد في الأكل متعدة حجيرة ، وهو لا يحب أن تسارسل في الشراعة .

١ حزيرة برائية صديرة ، تقع جنوبي ديارس ، عدد سكانها حوالي أسائية آلان نيسة ، اشتهرت بنا فيها من مقالع الرخام .

وكان الحديث بينها سهلا وديا ، حافلا بالالفة والانسجام ، وفي منتهى المساطة . فقد عاملها معاصلة أشعرتها اكثر من اي معاملة اخرى بانها زرجته . وكانت لهجته في عادلتها لهجة رب عائلة يغار على بيته ويكاد بدوب رقة وعدوية . ومر منها انها كانت تتجاوب مده ، وتسبقه الى التمبير عن رغباته كأنها تحس دوقه وتعمل على ارضائه ، فجعل بقول في دفعه بطمأنينة وارتباح : ولا ، لن تضايقني ، وربا استطاعت مساعدتي في على بإيماد اصدقائي عني » .

وبلغ سروره حداً جعل يفكر بتقديم موعد الاحتفال بالده شيء ، .

وكانت سولانج تميل عليه فجأة ، بين فينة واخرى ، وترفع اليه نظرها

مبتسمة ، لانها أقصر منه ، فيلم في عينيها حب صاف مشم ، فكأنها ويد

شكره على منحها حبه الذي لم يكن حباً حقيقياً ، بل تعلقاً صادقاً بها .

قال لها :

- كل ما في الامر اني وجدئك على طريقي فاخذتك . واذا حصل بيننا هذا و الثيء به اكون قد اخذتك صدفة فتم فينا سنة الحياة به اذ ان اكثر الريحات وليدة الصدفة. اما الا فاردت ان اكون في حالة الرواح الطبيعية ، لذلك سأتزوج بخناراً في احوال غير معقولة وبعيدة عن المنطق ، ولم اشأ ان اعطي هذه العملية حظا كبيراً في النجاح، لأرى ما استطبع الحصول عليه بالودة المتبادلة والارادة الصادقة ، ويجب أن تلتبهي الى اني كنت وما ازال اقول : واذا تم هذا الثيء ، اي اني لم اعدك اشيء بعد ، وقد تعرضين نفسك عليبات فظيعة اذا توهمت اننا خطيبان ، فعندما يأزف الوقت المناسب لاعتبرك خطيبين ، واعتبر نفسي خطيبك ، فعندما يأزف الوقت المناسب لاعتبرك خطيبين ، واعتبر نفسي خطيبك ، فائل افائك يذا الامر .

رسالها: من تنوي عمله ؟ أترغب في الجيء معه الى منزله ، وفي ما بنرتب على هذا الجيء من الاعمال المألوفة ، ام تفضل الذهاب الى مكان ما ؟ فاجابت بان امهما شاهدت فياماً سينائياً جرت قصوله في بمسادة و شاتلابون عالمي كانت مصيفاً لاسرة دندي يوم كانت سولانح طفاة ، وان البيت الذي كانت الاسرة تغيم فيسه ظهر في بعض مشاهد الفيلم ، وانها تود ان ترى مسا رأته امها لتستعيد بعض الذكريات . فسادرك كوستال انها لم تكن شديدة الرغبة في الاستسلام لمداعماته في خاوة حميمة .

ان القلم ليأبي ان يشير ، ولو من بعيد ، الى صفاقة البلامة ، وحقارة التفاحة ، والنباء المطبق ، والسفالة المترفة التي ملأت هذا الفيلم الفرنسي الضاحك الباكي ! وكان بين النظارة السخيف المتفوق ، والساذج النابقة ، والفاسد المتحط ، والمتخلف الصرف ، والبريء الذي يوازي مسائل من لوعه ! ، والى جسانب كل منهم رعشر عسفراء موزع على الجميع ، اذا صح الحساب .

ركان استعابنا هؤلاء في القاعة منذ نصف الساعة ؟ فسلاحظ كوستال ان سولامج لم تقرف ؟ ولم تشمئز ...

ما رآما تضحك، لكنه لاحظ انها كانت تهضم ذلك القبح بسهولة، وكم مرة دخل كوستال قاعة السينا مع امرأة اصطادها صدفة"، وكان موفقاً في الشور عليها، فاضطر الى التخلي عنها، والى مفادرة التاعة، لانه لا يملك الطاقة الجسدية الكافية لاحتال السخافة.

ولما انتقلت حوادث الفيلم من وشاتلابون و الى الشاطىء اللازوردي ، قال لهما : و ليتنا تنصرف ، فما رأيك ؟ و فلجابت : و افضلُ البقاء حق سرى نهاية الفيلم » . راذاً ، فهي تحب هذه التفاهة !

وظل كرستال مصاوباً على مقمده ، مضطراً الى تجرّع ذلك الليلم الفرسي حتى الثبالة . ثم راح يقول في نفسه : و إيه ا هذا مسا اكرهتني على مشاركتها فيه ا فاذا رأيت وجالاً يشاهدون افلاماً او تمثيليات من

كتب الزلم عدد والصفات، يجرف كيو كأنها اسماء إعلام، إسماناً منه في القدح والتحقير.

سقط المتاع و فقل ان النساء قديهم اليها . لا احب المناسبات التي تجر الرجل الى الانتهان في البلامة و و و المعب لا احب النساء . أو اوقعني برونيه في مثل هذه الورطة المقرته قائلاً : هذه طبيعة من كان في مثل سنة . فالاولاد متفوقون دائماً على النساء ؟ انهم لا يثيرون الفيظ و ولا يستطيعون المارة الاستياء و فاقا اغتاط احد منهم كان متجنياً عليهم . ومها اخطأوا فيجب ان نقول : هذه طبيعة من كان في مثل سنهم .

رما يقال في الاولاد يجوز قوله في ابناء الشعب . رما نفتفره لمؤلاء لا استطيع قبوله من البورجوازيين .

ربعد السينا كمشيا في المعلم ، وكانت نقمة كوستال اقوى من ارادته عن أما استطاع ان يرجه الى سولانج كلة ، وسامل نفسه عن سبب هذا النفور ؟ لأنه منذ قليل كارت يتدفق في حديثه مع النتاة تدفس البنبوع ؟ فتبادر الى دُهنه ان السبنا اخدت حاسته ؟ ثم أدرك انه لم يق له ما يقوله .

بذل قصارى جهده ليجد موضوعاً يساعدا على الكلام أما والله الى الى الله علم معلقاً > فقال في سره : ولم تبلغ بعد مرحاة الخطبة > وها غن لا نجد موضوعاً نتحدث فيه . هذا زواج السمكة الخرساء والارنب الشارد اللكو » .

ولم تستفرب سولانج محجوته ، فالسحوت ، بالنسبة اليها ، كان حالة طبيعية رعببة ...

وكان قد اختار مطمعاً متواضعاً ليعاقب سولانج على نهبها وحبها للاطعمة الشهية ، فاذا يجميع الزين من عامة الشعب ، يتعتمون بعاقيسة غيفة ، فهل من الضروري ان يكون المره مساولاً ليبدو على شيء مسن الظرف والاناقة ؟

ما كاد كوستال يدخل ذلك الطعم حتى احس انه على اتم الاستعداد الفتل؛ فقد انتقل فوراً الى اقصى حدد يمكن ان توسطه اليه نقمته ؟

لأنه كان يفتقر الى الحاجز القائم لدى الاوروبيين بين الغضب والمبادرة الى النيام بعمل ما .

وراح ينظر تباعاً الى جميع اولئك الناس متسائلاً: « لو النيقت كلا منهم وجهاً الى وجه ، وتعاركنا بالايدي ، فمن منسا يلتصر ؟ » إلا انسه كان يبدو هادئاً وشبه اخبل الى جانب طاولت الصغيرة ، على الرغم من استعداده النام لتناول المكين والطمن بهما لدى سدوث اقبل احكاك او مشادة .

وكان في جوارها جاعة مؤلفة من ثمانية اشخاص: الآب، والأم، والبنت، والصهر، والقلام، والصغيرة، والطفل... (لقد اخطأت في الحساب... كانوا سبعة لا ثمانية). فالاب رجل واقعي. وقد ادرك كوستال فورا، بقوة حدس خاطف، ان هذا الرجل من سكان احدى المستعبرات، جاء يضي ايام عطلته في الماصمة . كان ابيض الشعر، قامي الشاربين، قصيرها، في ملاعه ما ينم عن المنشاط، متين البنية، لم يتعرف المشط يوسا الى رأمه > لأن الرجل الراقعي لا يتعشط ليثبت انه يعيد عن التأنيق، ولا يتم بالمشؤون الدنيوية الباطة. كان يشبه بندا أن وهذا شيء عجيب، لكنه حقيقي . قاد كان شعر بندا قاسياً مشعثاً ولا حريرياً وحسن التنسيق ، لكان رأسه شبيها برأس رجل واقعي من سكان احدى المستعبرات.

اما الام فشكلها كان يدل على انها تستطيع الني تضع الطاق تحت الطاولة بكل مهولة اذا شفرت فخلها التثبت انها الرأة واللمية من مكان المستعمرات ، وكانت البنت واطئة التفا الا تشبه عنزة سحاء الماسعين مثلها. وكان الولد حسن الوجه من ينظر اليه يدرك فوراً أن اسمه

١ - جوليان سدا ( ١٩٦٧ - ١٩٥١ ) كاتب قرنسي عساقط ، تسك بالتقاليد
 الديمة ، رقارم تزعات التجديد المدينة طرة . اشهر مؤلفاته ، هفرنسا البيزنطية » .
 ٢ - استعمل المؤلف قبل Voter الذي لا يستعمل إلا لوضع الابتار .

البير. أما الطفل فكان معيناً عماماناً الايتوقف عن الثرارة. وكان هؤلاه السبعة (أو الثانية) في صراع عنيف المحساول كل منهم التفوق على الآخرين بمظهر الحداد الذي تبدو فيه أظفاره الله وربما كان هذا المظهر حداداً على ارهامهم المتعلقة بنجاح الاستعار الفرسي .

ولكننا لم نتبحس عن الصهر ، مع ارت اهتام كوستال كان متجها اليه بقرة واممان ، فقد اصبح جميع الاصهار ، في نظره ، عائلة واحدة كبيرة ، واصبحت كلمة وصهر و علماً يدل على نموذج خاص من البشر ، الما الصهر الذي كلمت مع تلك الجاعة فقد لزم الصحت كأن ابكم ، واقتصر فشاطه على الابتسام كما يقوله حوه ، وتفوله حاته ، وزوجته ، والصغيرة . وقد تنفش وجهه قبل الأران ، مع انه كان لا يزال شاباً . إلا ان هذا التنفين كان مبيئه موافقته الدائمة على كل ما يقال حوله ، ومن حين الى آخر ، كان يستدير صوب كوستال كأن يتوقع منه ان يوافق على ما يقوله حوه ، او تقوله حاته ، النع . . . ولم يكن احد من الجاعة يتم به ، او يوجت اليه الكلام ، او ينظر اليه ، فهو ، ولا

وكان حطا فتح فسه ليقول كلسة ، اخفض الآخرون انظارهم عرضاً عن أن ينظروا البه ، حتى لم كافرا لا يخاطبون احداً سواه - ولم يكن يرعاه بشيء من اللطف والعطف إلا الصغير ، فكاما خاطبه الصهر اجابه ببضع كلفات .

> انها مأساة الصهر، وبإلها من مأساة ا ولكن ، لماذا كان هذا الرجل صهراً ؟

فقد مر" به يوم كان فيه منتصراً في ثيابه الرسمية ، ومن حوله بنات الشرف في الوابين المارات. ثم ان سقراط ، وغوت ، وهوغو كانوا

١ ـــ المثارة إلى الوسع الماؤاكم تحت المعارهم.

ايضاً أصهاراً.

أسا إرض تبادرت هذه الفكرة الى ذهن كرستال حق بسدأ يشك
 بحصافة الإنسانية .

وتكلم الطفل، فقال:

- ميا ميا ميام ا

فاجابته امه :

العم على المبيئ الديدي دردوا دادا ،

رسأل الرجل الواقمي المقع في احدى المستعمرات:

ـ مرمرا ديدي ؟

فاجاب الطفل بالايجاب:

ـ إي ، دردرا ديدي .

قالت المنزة السحياء:

عب ان نأخذه الى مكان ما .

فاجداب الصهر ليثبت وجوده :

- يب ان ناخذه ، تأخذه .

ورأى الطفل ان حيلته انطلت على الجيع ، فصاح :

-مروو رع .

فأجابته امه:

- نمم يا كنزي النالي ، بيبيا بري .

ررضمت يدها على قفاء ؟ رهذه حركة قطرية تبدر من جميع الامهات . راراد الرجل الراقعي ان يبرهن عن معة معارفه في مختلف الشؤون ؟

رعن انه اب حقیقی ، فقال :

- اظن أن هذا الصنير بريد أن يتقبأ .

فصاحت الام:

ان يتقيأ † اذاك واهم ً. أنه المتاظ أأن بوليت المسكت به ، وكان

يريد أن أمسك أا به .

وامتصت خد الطفل (اي انها قبلته) ، ثم هزته كا تهز الشجرة لتسقط منها الثهار ، ثم امتصته من جديد بضرارة ، واخبراً صفعته . وكادت تبدو جميلة كحمال كل شيء يصبح نموذجاً . وكادت عوذجاً تجسدت فيه هستيرية الامومة المهتاجة حباً . واخبراً حملته الى المرحاض . ولما تخلصت العائلة من الام والطفل ، بدأت تستميد وقارها وهدوءها رويداً رويسداً .

مهلاً ؛ أيها الطفل الحبوب والكبير الاهمية اليوم ، فبعد أثنني عشرة سنة ستصبح غربها صغيراً على مائدة المائلة . أن يهتم بـنَّك أحد ، لانك تكون قد تجاوزت مرحلة النباء .

وخرج كوستال وسولانج من المطمم ؛ فتوجها إلى شارع هذري مرتان جرباً على الاقدام ، وكان شديد الاستياء منها ؛ حق أنه أشترى لها أخبومة من الورد ؛ فأصرات على حمل الملبة التي تحتوي هذه الاخبومة ، فأعجبه أستعدادها الشرقي للاكتفاء بالمرتبة الثانية بنسد الرجل ، غير أنسه راح يتساءل أيكون عملها جزءاً من سياسة التمهيد للزواح ؟

قال کا :

لن اقدم لك هــنــ الورود إلا مرفتة بنبــنـة لطيفــة وردت في خليستان اهي هذه : ولا تعلقل النفس بوفاء العندليب الانه في كل لحظة يغرد على وردة جديدة » .

ولما وصلا الى منزله ، وقدا برهة متكثين على الناقدة ، لأنه لم بشأ ان يبدر قليل العبر في طلب المتحدة . وكانت النبوم تتدافع فوق غابسة بولونيا في سماء بسدأ يخيم عليهما الطسلام ، وتلبدت السحب وانخفضت

١ - كتاب قارسي لسعدي الشيرازي ، معناه : ﴿ حديثة الروود » ، وهو على غانية الواب ،
 ٢ - بعتري الباتا قارسة ، وإشعاراً عوبية ، وإمثالًا غربية ، ولطائف عجبية .

حق أمست شبيه بنبول من الدخان خلقتها قاطرة سكة الحديد.

ومد كوستال يسده الى سولانج ، فقال ازرار ثوبها الجانبية ، ثم انسابت اصابمه على جلدها حتى بلغت احد تهديها فقبضت عليه . غير ان خوفه من المستقبل قضى على المتعة التي كارف برسعه اغتنامها من هسده الملامسة ثر كانت علاقتها متحررة من كل قيد .

قال لها:

-- أتريدين ان تخلمي ثيابك ٢

كأنها لا تستطيع ادراك رهبته الختية بلا سؤال.

ثم سألها :

- ألا ويدين ان تخلمي جرابيك؟

كأنها لم تعلم بعد انه يحب ان يضع الحمس قدمه العدارية على قدمها كل يضع المصاوب قدميه على السند الخصص لها في الصليب ، واضطرت ان تذهب الى المرحاض ، فتذكر كوستال فرسا عربية كان يملكها ، وكانت على جانب كبير من الأنفة ورهافة الشعور ، فالا تبول ولا تسلم اذا كان يتعليها ،

اننا نضع في احاسيسنا الفرامية ما تضعه فيها تفسنا على مدى أبعد من مداها . رحين تكون هده الاحاسيس مسيطرة تستطيع الاكتفاء بذاتها ، نكون قد حققنا بها عملا عطيماً .

ام تكن الآنسة دندي من النوع الذي يعطي الرجل متعمة تكنفي بدائها . فهل شعرت ، فضلا عن ذلك ، إيتماد كوستال عنها ؟ يكفيك ان تقرأ كلة : دفرنسية ، مكتوبة على علبة الثقاب ، لتعسلم ان عيدان هذه العلبة لا تشتمل . ويصح هذا القول على الفتيات الفرنسيات ، رقد صح على مرلانج ذلك المساء .

في السرير ، امسكت مكوستال ولم تضمه اليها ، فكانت كأنها تقوم الواجب لا مفر منه ؛ اما هو فيصل يلامس الاماكن الرطبة من جلاها . ولم تفت قرة واحدة من اسباب السأم التي يحتويها هذا الحسد الحالي من الرائحة ، وتانك الساقات المسكينتان . لم يجد في هذه الفتاة شيئا يحمّسه ، او يشير شهيته . كان وجهها يبدو واضحاً من بعيد ؛ امسا في القرب ، وفي غمرة الرصال ، فكان مائساً ، مبهماً ، عديم التأثير كلياً .

وكار كوستال يجب حتى الجنون وجوه النساء التي توخر بالحياة السين يستولي على صاحباتها ، وكثيراً ما رأى وجوه عابرات سبيل الماحب ان تكون صاحباتها له مرة واحدة ، مدة عشر دقائتى الا لشيء الالميم ليمل كيف تكون في اللحظة المظمى ، وكم كان يشتهي ان يقوم بعملياته الغرامية وعلى جبينه مصباح كهربائي كالدي يستعمله اطباء الاسنيان المصور به وجوه خليلاته في حتى الوصال اذا لسنى له ان يقتني مجوعة من الدور الورقاراً لحب خطاء في السير الى شارع كونتى ،

وكان جسم سولانس كله ؟ حتى الابطين ؟ حالياً من الرائحة كقطعة ورق ؟ فلم تكن لها رائحة غير رائحة فها الضعيفة ؟ ورائحة شعرها الناهمة ؟ ورائحة شعرها الناهمة ؟ ورائحة شيء آخر مائلة الى العذوبة .

ولماذا تذكر كوستال في تلك الفارة وائحة شعر ابنه ؟ لأنه كان يجهل ان لشعر العميان السفار وائحة اعطر واقوى من واثحة شعر النساء، مع ان هذه قاعدة طبيعية في الحياة.

رعانتها ، فظلت على حالها ، ولم تضنه اليها ، وما كان أبدري انها حركت ذراعها لولا تكتكة ساعتها المسموعة كصوت حيوان صغير وقع تسلال الى مصحمها واندس بينها ،

وكان جدد كوستال ميتاً . وتلك كانت المرة الاولى التي بلغ فيها هذه الحال مع سولانح . ولم يكن ينقصه إلا هذه المصيبة ليكتمل شقاؤه ! وبينا كان غارةا في تأملاته ، خيال اليه ان حاله تلك وليدة الجو المكتمر العاصف الذي ذكره يجو بماثل كثيب كان يمانيه احياناً في المغرب على مسدى النظر ، كا ذكره بتلك الحسناء المراكشية التي كان يلتقيها كل سنة ، ويسميها و تيربوتو ها لانها كانت ، اذ تأخذ الرجل ، تفرصه ، وتهزه ، فتشجري في جسده النخاع من الحيخ البعيد ، فاذا هي زازال كاسح يحاول اقتلاع كل شيء . وما كانت صورتها ترتسم في خيال كوستال حتى قال في نفسه : وان هذه الفئاة تحمل في جسدها فردوس النعم ، ولدى هذه الذكرى ، استيقظت فيه حياته ، واشرأبت كأفي سمت صفير الحاوي ، فالسابت تسري في دمه ، وتخفق مع قلبه . ففتح المرأة كا المقتح خرشوفاً ليكشف عن قلبه ، وعرفها. إلا ان هذه العملية جرت بنشهى الفتور ، حتى انه لم يعرف بجدوثها إلا حدن سمع سولانج تصبح ، وقد فرغ صورها ؛

- الك ترجعتي 1
- ماذا إا ان الرجع جزء من متمتك ا أم تفهمي بعد هذه الحقيقة الا اجابت باصرار ونزق :
  - ۔ لا اربد ان ترجمتي .
  - اللهي عليها نظرة قاسية .

رما إن نهضت حتى ففزت من السرير ، وكانت قفزتها اول بادرة نشاط اظهرتها في ذلك المساء ؛ وهرعت الى المنسلة ، وكل مسا فيها يدل على انها كانت تنتظر هذه النهاية بفارغ الصبر ا

ونهض كوستال بدوره ، فوقع نظره على صورة وجهمه في المرآة ، فاشا بملاعه متوترة ، وبسينيه متغنضتين كأنها عينا هر" سائق.كان وجهه وسعه الذكر الخائب الذي اثارت خيبته فيه الغيظ ، وروح الشر ، والشراسة ،

١ ... كامة اسبانية معناما : الزلزال . .. الواف .

فبدأ دميماً ؟ وسخيفاً على الأخص.

ارتى على السرير من جديد ... حيث كانت أه ذكريات نساء الحريات، بلغت منعته معهن ذروتها ، أذ كان يلتعتى باجسادهن التصاق حشرة لا تبدي سراكا ، وقد اسكرها السير في كم زهرة فوالحة الأربع ، فاو تمرع بابه في تلك الهنبهة الحالمة لما تحرك من مكانه . وهكذا يمكن سحق الحشرة في زهرتها وهي نشوى لا تحاول الفرار ...

تذكر وجوها عديدة ... ثم قال في سر"ه: «جل" ما اطلبه الى المرأة ان امنحها المتمة ، وما تبقي يجري تلقائباً على ما اعتقد » . لكن بيدر ان كل ما في النساء مصطنع ومغرض ، قالرأة تسمى تارة الى العطف والحبة ، وطوراً الى الزواج ، وحيناً الى كسب المال . ومن الحنمل ان لا نجد امرأة واحدة بين مائة امرأة تشعر بشيء بين ذراعي الرجل ، ان لا نجد امرأة قد واستعدت » لهنا اللقاء . لم "تخلق الرأة قرجل خلقياً ان لم تكن قد واستعدت » لهنا اللقاء . لم "تخلق الرأة قرجل خلقياً ومعتوياً ، ولا هي له جسدياً . فحين يتمتع هو الا تشعر هي باقل متمة ، ولا بد له ، حتى في علما الجمال ، من ان يعلمها . لقد كانت الطبيعة بخيلة عليها > لما علمتها شيئاً .

حين قال له ديبوشيه : ومها دارت الرأة حول الرجل ، وتنصت على بابد، فانه يبتى بالنسبة اليها مراً مصوناً » كان في وسعه ان يصيف : وخصوصاً في الممل الرئيس ، فهي تحاول ان تفهم ما هو ، ولا تستطيع ان تكران عنه في ذهنها صورة " ما ، فتحسده على مواهبه ، متظاهرة بانها الكه لتثير شهوته ، فلا يأخذها رحمة " فا » .

التظاهر بالمصول على للتعدة مهزلة كثيبة تشكّل كل لية ويستمرّ تثيلها منوات. فالمرأة تحاول اخفاء عجزها الطبيعي باللجوء الى والحب الظاهر ، الى الهوى العقري ، فتجعل منه وكننا وتبدئل جهدها لفره شماره على الذكر الذي يقت هذا الهوى مقتاً غريريا ، كا يقت كل ما هو مناف الطبيعة ، واخيراً ، تحاول للرأة ان توم الناس بأن

عجزما فضية ؟ وبان عاقية الذكر هامة " ، فتتظاهر حينا بالشفة ؟ وحينا بالنضب المثناف ؟ ونتهم الرجل بالانانية ؟ او بالقلاظــة ؟ وتروح تشيد بمعامن « الحب الطاهر » .

فكر كوستال يهذه الامور كلها ؟ فتدذكر تلك الرائحة التافهة التي تكاد تكور مقرفة ؟ وذلك الجمد الرخو كأنه شار خال من الاعصاب ... فعمله خياله الى عناقات جديرة به ؟ يواصل فيها الندة مدأ آخر على الصيد البطولي ؟ فيتم اللغاء بين قوتين متكافئتين ؟ بين بطلين في حلبة الصراح ؟ ولا تسار المعركة بينها عن قهر غنمة مستسانة ... وما أنفه مثل هذه و الانتصارات ؟ على مثل هذا النوح من النساء ا

أما أذا صرعت النوة قوة أخرى وجعلتها ليناً وعلى بنة أقرياضة جديرة بالاحارام ، وعمل جدير بالرجل ...

ونهض من السري ، فاذا به امام المرآة من جديد . ولم يخجل هذه المرة بصورة وجهه الخائب ، بسل خجل بذلك «الشيء» الذي اذلك ، وبدل غروره ونشاطه الجنسي في هذا النوع من «البطولة».

ورأى في المرآة صورة صدره القوي العاري؟ فارتاح اليهما ، وقال في نفسه : د اني افضل بكثير بما انا فيه ه .

وكانت امامه ورقة بيضاء على الطاولة ، فكتب عليها هذه العبارة ؛ ﴿ الكلام الفظيم بجرل في نفسي من جديد ، واني لا ادري لماقا أخترتها » .

ربعد برهة من التفكير كتب: ولكن ؟ فاذا اقدم على هذا الممل ؟ البهب نفسي من جديد: اقعل هذا لاجلها ؟ واقعه ايضاً لاعرف كل ما في العمام من النكهات المختلفة ؟ واقعمه اخيراً لاقرض على نفسي وضعاً متوسطاً في الحياة . اردت ان لا ابقى على سعدة . اردت الوصول ؟ من خلال سولانج ؟ الى طبقة متنمة بالحياة البشرية لاغترف منها مما

١ م يعني الاتفان بسولاتج. - المؤلف.

استطنت؛ حتى لو كانت كلهما مرارة. واثنت يهما ؛ وينفسي؛ وجملُّ رجائي ألَّا تُكون العاقبة وخيمة عليِّ ا »

رعادت سولاليم من المقسل ؟ قما استطاع إلا أن ينظر اليها بشيء من السخرية حين فكر بانهما لا تتمتع بالحب ، ثم وقفما برهمة ينظران من النافذة إلى الشارع ؟ فتنكر من جديمه صورة تلك المعاد العاصفية ؟ وقال الفتاة :

- اظن انك تمتبريني وغداً لو هجرتك الآن، قما رأيك؟
  - اعتقد اني لن امتطيع ابداً ان اعتبرك وغداً .

فتدفق فيه إكباره لها خدفقاً عرقاً أليماً ، ثم قال لها :

- قلت ِلي بِمَا أَنْكُ تُحَدِّينَ المُستقبِلُ } أما الآن فالا الذي بات يخشاه . فاجابت :
  - ــ اما الا فكل كلة به .

فتدفقت فيه رحته ما تدفقا مزقا أليماً.

ورافقها في السيارة الى منزلها ، وهو عاجز عسن طرد مخارفه مسن ذهنه ، فما استطاع ان يقول لها ولو كلمة واحدة .

اما مي فكانت تبادر الى مداعبته كلما احست الله شيئاً ما قلد تصدع في علاقتها ، فتأبطت ذراعه ، ومالت عليه .

كان يرد ان يصارحها بان هذا التودد يزيده استيالا ؛ فعال في نفسه : د انها تتصرف تصرف كلب يمد قائمته الى صاحبه ، ولما وصلا الى باب بيتها ؛ قال وهو ينظر الى السياء :

-- أن قلي أيضاً متلبد بالنبوم.

فاجابت :

- أما قلي أنا فنتألق فيه التجوم !

فاتارت هذه الكلمة اعجابه وهييجت عواطنه .

عاد كوستال إلى منزله وتناول دواة منوها ( وكانت السيدة دندير القليلة المعرفة باللفة اللاتينية تسمتي هذا الدواء بكل جرأة وحورميفوج 12 اى منا يطرد النوم ؟ فتمنى كلمتها فقيض قصدها ) . اما كوستال فكان يخاطب الدواء قائلًا : الي بالنسيان ايسا العلاج ! وللمرة المائة ، استلالى على سريره كا وشرع يلخص معضلته يقوله : وأحب هذه الفتاة الي حدال ما ؛ لا أكثر . وقد كنت شريقاً قابلفتها هذه الحقيقة في حينها . قلبم ّ لا أحبها أكثر ؟ لتقبل على سبيل الافلاداهن : إني لا أحبها أكثر لأنها بعيدة عنى اجتاعياً وفكرباً ؟ ولنقل ايضاً : لانها دوني على الصعيد الجلسي ؛ أو لنعمل عمن كل افتراض ، ولنقل : إلى لا أحبهما اكثر لأن هذا هو الواقع ، ومن البديهي أن لا مبرر مطلقاً لهذا الزواج . لكني الحبها كفايدة الأثالم بآلامهما ، ولاسيا الآلام التي تسبيها لها القطيعة في المرسلة التي سمحت لها ببادغها . غير ان الآلام التي تسببها لها القطيعة الآن لا تقاس بما قد تماني طوال شهور وسنوات اذا تزوجنا ثم هجرتها بعد الزواج. واذاً عُسلا يجوز ان تكون الآلام المرتقبة سبباً المعؤول درن القطيمة , لا إ اتي لا أجد إلا أعاراضًا وجيهًا وأحداً على القطيعة ، وهو التالي بالرغم من غرابته : فيمد ما عرضت جيم الملايسات رأيت ان هناك احتالاً فشيلاً - لكنه اكيد - بلسبة واحد الى مائة يدعو الى الظن بانتا قسد نصبح سيدين جذا الزواج، والمؤال الوحيد الواجب طرحه الآن مر : أتجوز الجازفة على اساس مذا الحظ الزميد، ام يجب التراجع مها كلتف الامر ، حق لو غندونا معرَّمَين السنام في أحد الايام السود؟ لكن؟ أتراني رجاً؟ غر به الم سود؟ النم ....

استبقط كومتال من نرمه في الساعة الرابعة صباحاً فسم قطرات المطر تنقر على النواقد و بعد ان تفجرت النبيرم التي كانت متلدة في الليل . فما اغرب المطار الصيف ! كان الاقتمون يعتدون ان مطر الصيف ليلا مليء بماني الفال والشؤم . وتذكر كوستال مطراً ليلياً في توز و انهمر ليلا نماجع فيها المرأة الاولى في حياته و وكان في الثامنة عشرة من العمر ، وتذكر ايضاً مطراً ليلياً آخر في حزيران و تماقط على احدى المغابات في ايام الحرب وفي اليوم التالي اصيب يحرح خطر ، وعرف المطر الصيفي ليلا في شهر آب ويم كان في نابيلي وفي السباح اصيب بطعنة خنجر ، والمطرت عليه السبام ليلا في اياول وفاصيب ابنه برونيه بالتهاب السحايا وقطع الاطباء منه الأمل وإلا ان الحي هبطت في الصباح والمناب ونبعا المنابع من الوت .

كان الرجل التنوي ، الرجل الراعي البصير ، يتقلب على فواشه مستسلماً للتوى العلياء مدركا ادن اليوم الآتي سيكون يرما مشهوداً ، له طابعه الخاص .

واستولى عليه النماس فنام ، ورأى سلساً رهيباً لم ير له مثيلا من قبل : احس أن مخاوفاً يرهف بمبئه الثقيل تجسد في كتلة لزجمة غطت بسده ، والتصقت به ، وغلفته ، ويذل جهد المستميت ليتخلص منها ... فساد أخفى ولد ، وعلى صدره هر كبير ، لكان من الحتمل أن يجل به كارس من هذا النوع ،

رأحس؛ وهو غائم ؛ أن وعيه لم يفارقه ؛ وانه مثيقظ حتى في اغفائه . واذاً ؛ فلم يكن مسا رأى حلماً ... أتراه فقد صواب، وغاص في لجة الجنون ؛ لم تراه مسكوناً يروح شيطانية ?

كان منذ الشعور جديداً اديه، وفي منتهى الفطاعة، لأنسه لم يخضع السيطرة احد او شيء مــا مفى من حياتــه ... لم يخضع إلا لذاتــه،

لأشد ما في ذائه غوشاً.

ولما الحاق من نومه ؟ كانت يقطته زاخرة بالتلق والاضطراب ؟ وشبيهة بيقظة اخرى لا تبارح ذاكرته ؟ وقعت له يرم كان في الثامنة عشرة من العمر ، فني ذلك الحين كان يرقد الى جانب خليلته – خليلته الاولى ؟ وكانت ايطالية في السادسة عشرة من للعمر .

كان يعلم انها تريد قتله لانها تكلت في نومها ففضحت نفسها ، فها كاد يستعيد وعيسه كن يصعد من لجسة الرقاد الى سطحها ، حتى أحس بشيء بارد على نقرته ، وعرف أن هذا الشيء فوهة مسدس ... .

وكانت يداء تحت النطاء ؟ قادًا ساول اخراجها ضغطت المرأة على الزند وانتهى الأمر .

ركم كانت يقظته رهبية ا

تبادر الى دُمنه انه عنطى، > وانه من الهنمل ان تكون المرأة نائمة . لم يكن قادراً على رؤية وجهها دون ان يتحرك لأن رأسها كان أعلى من رأسه على الخداة . فها العمل ؟

فسئ فارة لا يكن تحديد مديها ، ثم غير مرات عديدة كأنه يتكلم في نرمه : و ليحرسك الله ، يا مساريا ، ليحرسك الله ا ، وأدار رأسه بهدوه ، قاذا صاحبته نائمة ، أو تتظاهر بالنوم ، فانتزع منها المسدس ، وظلًا معا أربعة أشهر أو خسة ، إلا أنسه كان ينبّشها كلها جاءت ألى منزله :

ويعظته اليرم ، بعد ليلة و الامتلاك ، التام ، أم تكن تختلف عن تلك اليقطة الحيفة ، فعد وافتها مدا رافق قلك من الاضطراب ، وخفقات التلب ، وضبق الصدر فدارة طويلة ، فكيف الدبيل الى الفرار من معنى هذا الحلم ؟

كان معنى واضحاً كل الرضوح: قالمبء الذي كاد يخعد انفساسه هو سولانج رما قد تكون الحياة الى جانبها ؟ والغوة التي شعر بأنها تمثلكه

هي سولانج اللتي تشرب روحه ثم تلمل الى داخله لتحل عل همذه الروح .

رتذكر بيئا من الشعر العانتي يقول: وان احسلام الصباح أصدق من الحسلام الليل ، ثم تذكر هطول المطر وما فيه من ادلة الشؤم ، والاحلام المنفرة بالكوارث ، فارتعد كل ما فيه من غرائز الحيوان ، فالخوف الذي كان تائها في اعماقه على غير هدى، منذ ان خامره وسواس الزواج ، استفحل فجأة واستولى عليه ، واغرقه في لجته . ولم يكن خوفا ناحا عن تفكير له عوامله واسبابه ، بل كان خوفا مبهما عجيباً بطلق فساغمه الضارية وبحطم عظام الأبطال .

وتحت وطأة مذا الرعب اتخذ النرار الذي كان عقل وارادته عاجزين عن اتخاذه كه قصيم على منادرة قرنسا وهجرها بضعة اشهر دون أن يرى سولانج ، وراح يقول في نفسه : « لن تنقم علي ً . فقد سألتها يرما : ألا تظنين أني وغد قفر أنا هجرتك ? فلجابت بأن ظنا من هذا النوع لن يساورها أبداً » .

هـذه حال جيع الناس ، اذا اعطيتهم سلاحاً ضدك ، استعماره فوراً لإيدائك . مـاكان احد ليظن ان فاوربير كاتب صفير لو لم يعارف هو نفسه بكل سذاجة بانه كان يعرق من شدة الجهد ليولف جملة .

واذا كان قرار كوستال جيئاً وقة ادب في نظر الناس ، قائد الآلهة تصفق له اعجاباً ، لائه بغراره يستعيد عقله الشر"ه بنعر غير معقول ولا مبرد له . ثم ان قراره ينقذه من كابرس هذا السعر الذي ادرك الليلا مدى هيمنته عليه . ويعلم الله كم يفقد من مواهبه وشخصيته إن نم يبادر الى درء الخطر قبل قوات الآوان .

ومن شأن هذا الفرار ان يفرض على شعوره وشعور سولانج تجربسة الفراق ، وهي تجربة تدخل في نطاق شريعة كبرى من شرائع الحبساة ، وإن يكن الناس قليلي الانتباء لها ، وخلاصتها ان المرد قد يجني خيرات وقيرة لا تقيو بثمن اذا انتقل من مكان الى آخر. فيا كان متعيداً يصبح ميسوراً لمب واحد هو هذا الانتقال ، وفرار كوستال و جبن وقة ادب ، ولا ربب اذا نظرا الله من زارية ضيقة منخفضة ؛ اما اذا نظرا الله من فوق ، فيتبين لنا انه العمل الافضل الذي لا بعد من اللحوء الله حتى لو ناقضنا قواعد الشرف والرأي العام وكل شيء . وقد ادرك كوستال قوة هده الحقيقة اذ راح يتمتم : و لا شيء ينقذ المره إلا الحوف » .

وارسل من يحجز له مكاناً في القطار الماقر ال جنوى الساعة ٢٠ والدقيقة ٤٥ .

ولماذا اختار جنوى ؟ لأن فيها الآنسة كاراوة بيفيلاكا ؟ وهي اخت لاتينية صغيرة لا ترفض له طلباً ، ففي اسوا الاحوال لم يكن الكاتب اللامم ليعجز عن اكتشاف مركز امين يتكفيء اليه .

وبعد فراره كتب الى سولانج والى امها . قال لها انه سافر الى لوزان . وصم على ان لا يخبرهما بانه في جنوى إلا منى أيتن من لهجة رسائلها انها لن تلحقا به . فاذا استثنينا هذه المراوغة ، لا نجد في الرسالتين التاليتين إلا تمبيراً صادقاً عن فكر كوستال وشعوره في تلك

الفترة من حياته .

ولم يستطع ان يكتب هاتين الرسالتين من دون ان يذرف السوع. وقد تسامل ، مرات عديدة ، فيا بعد ، كيف عجز سروره بالخروج من تلك الجمع عن نفي اللموع من عينيه ؟

وبعد ، فلماذا بكى اذا ما دام لا يجب سولانج ، وبعلم انه لا يجبها ؟

بكى ، واستمر بكاؤه فارة طوياة ، لأنه فكر بالآلام التي يسببها
لامرأة لا يجبها إلا و الى حدر ما ، فاستخلص مسن ذلك انه يبكي
بسهولة ، وان عيليه سخيتان بدرف السوح ، وهذا امر لم يكن يجهه ،
بل كان يقول ان هذه الميزة فيه هي نقطة التشابه الرحيدة بينه وبسين
بورجيه ، .

كان من عادته ان يدر ن في مذكراته جبيع الحالات المهمة التي غر يها حياته الداخلية ، وكافت تلك الحال على جانب من الاهمية ، بدليل انه بكي ، والرجل القوي لا يبكي كل هم لاجل امرأة . لكنه كان شديد الحجل بخوقه وارتباكه ، فأبى ان يكتب خوفا من الامعان في تحليل حالة نفسية توعيمه وتثير اشمتزازه .

رفي ٧ اينول ٢ دو"ن في مذكراته : د مسا اشد الإمي أ شاب شعر غرشاة ثبابي في ليلة واحدة ، وهستما هو الآثر الوحيد في ملحكوات كوستال ليوم ٧ اياول ،

١ يبول بورجيمه (١٩٥٢ م. ١٩٣٥ ) كانب انواسي، وضع ووايات تحليلية
 ١٩٨١ : والتليد، و و اللتر التلمي، و « اندوه كورتيليس»، و « المرحة» ،
 ركان حضواً في الاكامية الترنسية .

من بیتر کوستال داریس الی سوانج متعیتر باریس

هزيرتي سولانج ا

في ايام الحرب ، رافتت الحدى خادمات والدي ورجها ، بعد انتهاء اجازته ، اني العطار الذي يعيده الى الجبه . ولما ازفت لحظة الوداع قال لما قبل ان مجتساز الباب الصغير المؤدي الى رصيف الحمطة : « انتظريني قليلاً لاشتري علبة سواكير » . ثم ابتعد عنها وصعد الى العطار من مكان آخر ، تاركة ورجته في انتظاره . لاند هرب من مواجهة تأثرات خاطفته . ولما أعلنت الحدفة ، كان عدا الرجل قدد المرز اربعة تنويهات باهماله البطولية في سلاح الرجالة . فلك غيل من شجاعة الذكور .

عندما تقرئين علم السطور اكون قد غادرت باريس هارباً من الضعف الحاق الذي لا 'يجدي ، لم اجد بدأ من افتزاع نفسي بمثل هدا المنف لاخرجها من جمع شكوكي ومن تقلبات افكاري كل يرم ،

يؤسفني مصيرك غاية الأسف الما اذا كنت لتألمين كالست وسيدة في هذا الألم لا اقول لك اكثر من هسفا الذي اخشى ان تغلب على الماطفة . فلنتوجه قوراً الى ما تجد فيه تعزية لنا .

انك تتألين الآن، إلا ان ألمك سينفجر وينتهي دفعة واحدة، ولو ترجعة بك لكان ألمك اشد وطأة واطول أمداً ولا كان لنا مفر من الطلاق، وما عليك إلا ان تفكري بما كان من المحتمل ان يسبق مذا الطلاق ويجيط به يملم الله ما أقدم على عمله عندما احس اني مفيد مشدود الوناق. فالنط الانيس يمزق وجهك بمخالبه اذا حاولت ابقائه بمين فراعيك بالغوة. اشكريني لاني القذتك من عذاب ألم ، فالحمافة التي يتحل بها حي لك هي التي فرضت على هذا الفراق .

ولنا عزاء في ان ما هو مفيد في قولي بالنسبة اليك هو مفيد ايضاً باللسبة إلى"، ما برحت أتعذب مند سنة اسابيع، ومها تكن المسرات التي غنمتها من نفسي لنفسي بسببك التي غنمتها من نفسي لنفسي بسببك لأكبر بكثير: تحبيني، احبك، وقد سم هذا الحب المتبادل الصبفة الماضي من حيساتي، لكني وضعت حداً لهذه الآلام، فاستبشري واقرحي بهذه البادرة.

ولنا عزاء آخر : اذا كنت تحبين نتساجي الادبي ، فاعلمي انك قسد اعطيته كثيراً حتى الآن ، فغي فتاجي وفي حياتي منطقة تسليلت اليها ، وعششت فيها ، وستبقى مقراً لك مدى حيساتي مها تقلبت الاحوال ، وهذا ربح لك الى الأبد .

واعلي أن مودي لك واحترامي أياك مبا برحا في أزدياد منذ أن عرفتك ، وأفهمي أني لو لم أكن أقدر أكثر فساكثر المزايا ألتي جعلتك جديرة بودني واحترامي كليا رأيتك ، لما تبدلت نتمني على زراجنا ، فهذا الاحترام وتلك المردة جعلاني كثير التردد ، شديد الحيرة ، وجما اللذان دفعاني ألى بعث الأعل في نفسك ، وإلى العمل على تقويته ، ويسببها بلغت هذا الحد الذي ابدر فيه كأني أتصر ف ممك تصرفا ضاراً ، فاصفحي

٩ .. علما شرب من البالثة . .. الولف .

عني لاني ، بخطيئتي او بلا خطيئتي ، بعثت مذا الأمل في نفسك ، رما يعثته إلا لاحطته .

واعلى أن هـذه المودة على أنم الاستعداد لتقوم في حياتك باللور الذي تريدين. فأنا لست أمرها عجرك، بـل أنا رجل يقطع علاقته بك للمصول على مجال يستطيع فيه أن ينتفس. أني لمستعد أن أعطيك من نفس كل ما تشتين، وبالطريقة التي تريدين، ما عدا الزواج.

لَكُ الْحَيَارِ بِينَ أَنْ تَنْسَيْنِي أَوْ تَعْسِدِنِي النِّكُ لَدَى عَوْدَتِي ( بَعْدَ شَهْرِينَ ) . وسأعلم من اختبارك أتفضلين حالة معينة هي الزواج ؛ أم في قلبك حبّ لرجل آخر .

اكتي إلى الى اوزان.

لا استطيع ان اجد عبارة ختام لهذه الرسالة ، اقبلك ، وانت تعلين كيف ، وهناق أخير ... عيناي تعممان ... لا استطيع متابعة الكتابة ،

من بيار كوستال باديس الي السيحة طعجو بارس

1944 dell v

سيدتي العزيزة ا

عندما تقرئين هذه الرسالة اكورت قد وصلت الى سويسرا للاقامة فيها بضمة أشهر .

حطمني الصراع الداخلي الذي اتخبط فيه منذ اكثر من شهر بسبب سولانج الى درجة لا يمكن ان تخطر في بالك . تراجعت امام الحوص في حديث جديد معك الملمي انه حديث مؤلم وعديم الجدوى؛ وتراجعت ايضاً امام وداع سولانج الملمي انه اشد ايلاماً . لا استطيع السيطرة على نفسي مثلها الحاة عاطني، وهي ليست كذلك. ويكفيني ما عرضت لها حتى الآن من مشاهد رجل عزق .

تمرفين اسباب انحكفائي، فالخطر حكيه في ان اصبح مضطراً الى تمذيب نتاة اكن لها المرة، والاخلاق تفرض على ولجباً ان لا اطلاق زوجة لم تذنب الى بشيء، واذا والأولج بالنسبة الي قيد وقيمه يشدني الى فتاة احبها واعني انه شر النبود طرا علميك بالاسباب الاخرى الديدة الى ذكرتها الك .

لا ؛ يا سيدتي ، من كان المره سعيداً جداً في حسالة معينة -- هي العزوبة -- فلا يجوز له ان يبذل اقل الجهد للاقدام على عمل عدده بمثل هذه العواقب.

لم يسبق لي أن ناقشت موضوع الزراج مع نفسي مناقشة جدّية . ومما يشرّف ابلتك و ولا ربب ، انها الاولى التي اكرهتني على الدخسول في هذه المناقشة . إلا أنها كانت السبب والضعية معاً .

لو حكنت اشد ثلبة" بالي على حتى في معارضي الزواج ؛ الأجبت سولانج برفض حازم لا رجوع بعده ؛ عوضًا عن أن أعلل في لفسهما الأمل ، واود في هذه المنامبة أن ألفتك إلى الى لم أحد بشيء قط .

واني لشديد الأسف على كوني بعثت الأسل في نفسها رفي نفسك. والويل قذين يبعثون الآمال الباطلة!

ما حيلتي ? فاقا كنت قد ترددت ؟ فلأن لهذا التردد اسباباً وجيهة ،
وما كان التردد إلا دليلا على ترقد الذكاء . لقد انخنتها جراحاً ولست مذنباً .
ذلك مو الجرى المادي العياة ، ولو كان وضعنا اليوم كا كان منا اربعة أشهر كا قملت غير ما افعله الآن . كنت صادقاً الم حكنت اقول لها ان هادا الزواج بمكن ؟ وكان هاذا اعتقادي . قلا قلب على ؟ ولا استطيع ان ألوم نقسي على شيء .

انت ، يا سيسدتي ، وهي كنها مشال السايرة والعسبر على غرابـــه اطواري ، وقد بذلتا في هذا السبيل من المرونة والذكاء ما يثير شجولي ويضاعف آلامي .

رغبي الكبرى هي ان احاقظ على العداقة القاقة بيني وبين مولانج، أيتمذر علينا ذلك ؟ انفق في أن حدثتك في هذا الامر قبل أليوم،

وتقبلي ؟ يا سيدتي ؟ التح ...

رافقته ، وهو في حافلة القطار ، تلك الرعشة من التأثر التي كادت تتقلب قانة ، دون أن تقيدال ، او تبريها العادة الطويلة . كانت رفيقته الدائمة في جميع اسفاره .

وراح يخاطب نفسه قائلا: و أأعود يرماً ؟ واذا عدت ، أتكسبني هذه الرحلة السمادة التي اترخاها منها ؟ أأجد فيها من السعادة اكار بما وجدت في الرحلة السابقة ؟ »

وكان يتغيل ان هناك فتاة صغيرة تجلس في احدى زوايا الحافلة ، ثم تهب الساهدته اذ تراه مرتبكا بين حقائبه ، فيخاطبها وتجيبه يصوت خافت . وضع الرسالتين في دائرة بريد الحطة كيلا تصلا الى سولانج وامها إلا في صباح اليوم التالي ، وقد اصبح هو يعيداً . قما اكثر التدابير الاحيتاطية الى كانت تختلط بمشاغله الماطفية الرقيقة !

وفي صباح اليوم التالي ؛ الساعة الثامنة ؛ في بادة مادون ؛ قال في ناسه ؛ ومر" ساعي البريد بسولانج وامها منذ قليل ... ، فارتجفت ساقاه ؛ واشتهى في اهماقه ان تصبح سولانج يرماً ما سميدة ؛ وان يجد في ناسه من قوة الاحياء مسا يساعدها على بادغ السمادة الكاملة . وساور فكره شيء يمكن اعتباره فوعاً من الصلاة لاجل سولانج ؛ فو كان على شيء من الايان . ورسخ في ذهنه انه مدين لها الى الآبد لأنه عذبها .

رمكذا تحتق ك بمد مرور اربعة اشهر ويرم كالشعور الذي خامره في لا نرار فدر"نه في مذكرات قائماً! انه قد ينادر قرنما يرماً ما كبلا يسمع صوت مولانج ،



الجزء الثاني



ما إن وصل الى جنوى حتى شرع ينظم سياته تنظيماً اعتبره مثالياً .
اسأجر مستحناً بالترب من ساحة وفونتاني موروزي ، واتفسق
واحدى اللساء على ان تقوم مجدمته المنزلية ، وكان احد المطاعم الجاورة
برسل البه غدامه كل يوم ،

كان ينهض من نرمه في الساعة الخامسة صباحاً ويشتغل من السادسة الى الظهر على من يود الى الشغل من الثانية حشرة والنصف الى الرابعة بعد الظهر ، وفي الرابعة والنصف يخرج الترفيه عن نفسه حتى منتصف الليل فيتوم في هذه الفترة باعسال مختلفة تعجبه ، وكلها من النسوع الحطور وغير الملائق .

كان ينعم بما يطيب له ، فقد وضع لنفسه فانوناً خاصاً ، بنتهى الدقة في ما يتعلق ببعض امور لا قيمة لها في نظر المبادىء الخلقية التي تتشبث بها العامدة ، وبمنتهى الملامبالاة في امور اخرى تعتبرها العامدة كبيرة الاهمية .

لم يعرف احداً في جنوى موى عدد من النماء ، فالنساء وحمدهن حكن يجازن باب مسكنه ، وقسد قسم حياته قسمين : واحمداً العمل ، والآخر المتمة ، وهذا كل مما كان له قيمة في نظره ، وكا كانت ايامه خالية من المشاغل ، وجد متسماً رحباً العمل والمتمة ، وكلاهما كان يتطلب الكثير من الجهد اذا اراد المرء ان يقوم بكل منها خير قيام .

ركان في تلك الاثناء يكتب رواية ، فاضاف اليها شخصية سولانج . لم يكن موضوع الرواية يشبه في شيء ما كان مجري بينه وبين الآنسة دندم ؛ إلا أنه نقبل شخصية روايته عبن شخصية مولانج بقدر ما استطاع من الامانة ؛ ثم خاطب الصورة البيانية التي وضمها فاثلاً : د إيه ا يا صاحبتي ، اردت أن تشريلي روحي ، وهما الا أشرب ألآن مادّتك . فاعلمي أن الكاتب يتدبر أمره لتكون الكلمة الاخيرة له دأمًا ع .

وبعد اربعة ايام تلقى من سولانج رامها رسالتين أرسلتا الى لوزان ، ثم حوّالتا اليه .

جاء في رمالة سولانج:

د تقول انسك محطتم. فاجيبك اني مثلاثية. ومها تكن آلامسك مبرحة ، يا صديقي المسكن ، فهي اخف وطأة من آلامي . ان آلامك عاملة ، نشيطة ، اذا جاز لي هذا التمبير عنها ، فانت الجريح الذي ينازع الآخرون شماد جرحه ، وهذا أشد ايلاماً ... والله يعلم أنسك تقوم معلياتك الجراحية بلا تخدير 1 »

اما السيدة دندي فصبت اهتامها على تفنيد بعض الذرائع التي تسلح
ها كوستاني ضد الزواج ، فقالت ان العلاقة العلنية بينه وبين سولانج
قيد انقل بكثير من قيد الزواج ، وختمت رسالتها بقولها : وثق بان
احترامي لك كامل ، لكني اتألم سين ارى صنيرتي سولانج متألمة . اكتب
البنا ، والنيل صداقتنا ي .

واعتبر كوستال هاتين الرسالتين من وسي المقل والمنطق ، فقال في نفسه : د أن سولانج وامها تراعيان الاحوال بما تتطلب من المرونة ، ولا تمقدان الامور ، بل تعملان على تسهيلها . ولو اجزت لتفسي إن اكون صريحاً لقلت انها متساهلتان . وهسدًا اطراء كبير لها ، وإن يكن في نظر الناس ضرباً من الانتقاد » .

ركم أصبحت هذه المقامرة فجأة من حوادث الماضي البعيد بالنسبة اليه أ فقد فاض الارتباح على آلامه فاغرقها . ركم مرة كان مرمقا ، خائر القوى لافراطه في بقل الجهود الرياضية أو الفرامية ؛ فيقول: إني أحتاح

الى يومسين لاستعيد نشاطي ! ومسا هي ساعتان حق يصبح مرتاحاً ؟ زاخراً بالحوية .

وكان يستميه نشاطه بسرعة ايضاً على الصعيد المعنوي . فيعمد الم قلية امضاها في جنوى لاهيا عابثاً لا يعمل إلا ما يطيب له ، اصبح على ما يرام من العلمانينة والانشراح . لقد ربح الجولة الاولى في صراعه مع الروه مبيوغريف ، ربحها بقرار كان حافزه الذاه . ولا ربب في ان للمركة جولة ثانية تنتظره ، غير انها ما تزال بعيدة ، ومن الحكمة ان يصرف النظر عنها الآن . وهكذا اصبح الشراحه كاملا ، لا يمكره إلا تنكيره بان سولانج تتألم ،

كان من أبرز ميزاته الطبيعية انه يستطيع تحقيق سعادت كاملة في الساعة التي هو فيها . لكن كانت لهذه الميزة رفيقة تلازمها دائماً وهي رفيته الملحة في اقتسام سعادته مع شخص يحبه . وهذا ما جبله يقول : و يشتمني الناس و يتشدقون بخرافات ملفقة عن قسوتي وشراستي و وفي بعض الاحيان احس اني طبيب بريء كالطفل في مهده » .

ان هذه السارة من الاقوال المنسوية الى الأمبراطور نيرور ، وقد تعمد كوستال انتحالها ليتسنى له الاعتزاز بطبيته التي يتمامى عنها الناس ، والحقيقة ان سعادته كانت تقلقه حين لا يجد من يشاركه غيها ، وكم مرة ابرق الى الآلسة بيرون يأمرها بان ترسل اليه برونيه حالاً ، لأن النق كان يشعر بغيض من السمادة في مكان جبلي جميل ، او في غابة خضراء وارفة الظلال !

رهذه المرة ايضاً ؛ بعد ثمانية ايام من السعادة العارمة ؛ فكر باستدعاء ابنه الى جموى . إلا أن برونيه كان في انكافرا ؛ عند بعض الاصدقاء ؛ ركان قد كتب الى ابيه منذ حين يقول أه : و اني على ما يرام من السعادة » ؛ فلا يجوز ازعاج من يكون على و ما يرام من السعادة » ، ولهذا السبب عدل كومتان عن استدعاء برونيه ، واكتفى بان لرسل اليه مبلغا محترماً

وخلال عشرة ايام تلقى من سولانج لربع رسائل ، فلاحظ انها تغلده ، ا حتى ان خطها اصبح يشبه خطه .

كانت الرسائل الثلاث الأول كثيبة > لكن بلا منالاة > تتخالها نبذات من المراخ والمرح كليا ستحت الفرصة . إلا أنه أعمل الاجابة عن الرسالة الثالثة يوم وصولها > فكانت الرسالة الرابعة انفجاراً من العشباب الفائر > وقد جاء فيها :

وما أصعب فراقنا على السم ان قوة غريبة عن ارادتي تجتذبني المتنصي . اني في حال من النمول لا استطيع الخروج منها إلا لأقع فيها من جديد خائرة متألمة إذا كنت قد شككت بصدق ما اكن لك من العواطف عن قدرها في ما مضى العواطف عن قدرها في ما مضى فلا يجوزني بعد اليوم ان اتعامى عن قوة حيي وهمى جذوره ، اني اقيس هذا العمتى وتلك التوة بالآلام المبرحة الني اعانيها » .

من بیار کومنتال شارع کارار ایلیس چنوی الی سولالج طابتو

. ١٩٢٧ لياول ١٩٢٧

حبيبتي ا

لا أربه ان تكوني شنية . والمسالة بسيطة : تعالي .

تمالي لتمضية خسة عشر برما منا ، أراك حائرة لا تفهمين ما اقول ، فكيف اقر ماريا منك ثم ادعوك الي ؟ ألا ، فاعلى الي اعتبر الفائبين عني دائماً على حتى ، وإن غيابك انت ، بنوع خاص ، بفيدني افادة كبرى ، ذلك اني ، منذ عشرة ايام ، اشتغل كالجاموس ، أو يالموي كنصف جاموس ، لاني اشتغل خلال النصف الأول من النهار . ولدي من المسكنات نوعان : العمل الذي تعرفين ولا تقدرين إلا قليلا ، وهو بريحني وينقذني من مناعب عديدة ، ثم الكتابة ، في السابع من أياول كان قد مر علي اربعة اشهر لم اكتب خلالها حطراً واحداً بسيبك ؛ أما الآن فقد افرغت ما كانت ترخر به تقدي ، فوجدت مكاناً الك من جديد . وها أنا مستعد المتمل ان أعود الى تعذيبك في اليوم السادس عشر برماً لانه من المحتمل ان أعود الى تعذيبك في اليوم السادس عشر برماً لانه من المحتمل ان أعود الى تعذيبك في اليوم السادس عشر .

سأحجز حناحاً لمنا في الفندق، فسجّلي اسمك فيه على انك زوجتي، اعترف بان في هذا العمل ما لا يليق بدد فناة حقيقية، مثلك، لها ما لك من حسن التربية ورفعة التهذيب، لكن هـذا من الاسباب التي يجب ان تدفعك الى للوافقة على اقتراحي.

اقبلك بحنان.

ᆁ

ملاحظة : انتمي 1 ليس في اقتراحي أقل رعبة في الزواج . جل ما اريد هو منحك و اربعة عشر يرماً من السعادة ، ، وهي المدة المذكورة في احد كتب الاحداث . وبا أن مدة اقامتك معي ستكون خسة عشر يرما ، فن حتي أن احتفظ بيوم واحد لاجعلك فيه شقية .

وفي اليوم نفسه ، كتب كوستال في دفتر مذكراته ما يلي :

والصدّة تربط صاحبها . اذا كتبت الى احدى النساء : وحبيبي ، ، وجب عليك ان تعتبر نفسك مرتبط غوها بعهد لا تستطيع بعده ان تكتب اليها : وعزيزتي سولانج ، ، دون ان تسبب لهما حزنا عميقا ، ونظرات حامدة من شدة الكابة ، ودون ان تجملها تسائل نفسها بلا انتظاع : و لماذا تغير ؟ » كا تجتر البقرة علقها .

كتب كوستال هذه الرسالة رداً على صيحة الاستفائة التي اطلقتها سولانج , وما كاد يضمها في صندوق البريد حتى سارره القلق ، لم يكن يخشى العودة الى التردد في أمر الزواح ، لأن عزمه على الرفض كان راسخاً ونهائياً ، لكنه احس ان وجود سولانج الى جانبه طوال خسة عشر يرماً عبء ثقيل مرهتى ... واذا اراد ان يكرس نفسه لها ، فلا بد له من الانقطاع عن استقبال الآلمة بيقيلاكوا ...

لم يكن يشمر باقل حاجة الى سولانج في حواسة ، ولا في قلب، ولا في عقله ، ولا في عقله ، ولا في عقله ، ولا في عقله ، ولا أنه استدعاها لتكور مديدة لدى اطلاعها على رسالته اليها ، وكان وجه الصعوبة في الامر تغذية هده السعادة وتعهدها بالمنابة طوال خسة عشر يرماً ا

لما كتب اليها : وحبيبتي ، (وكانت تلك المرة الاولى التي استعمل فيها هذه الكلمة في رسائله اليها ) ، واح يسائل نفسه : ولماذا اكتب اليها : حبيبتي ؟ هكذا خطر في بالي ، لا اكثر ، ومها تعمقت في البحث عن سر هذه المبالغة في العطف عليها فلن أجد لها مبرواً » .

بلى [ فالمبرر لسطفه كان أن سبه لها خف عما كان عليه من قبل . ولما هبط مستوى الماطفة في قلبه، ارتفع مستوى التلطف بالقول .

وكان يمثل أماد مبهما بان تجييه انها لا تستطيع الجيء، وبلنت به الرغبة في ابقائها بعيدة حد التفكير بان يكتب اليها انه مريض لا يستطيع استقبالها ، غير انه لمس ما في هده الطريقة من السفالة وقدة الذرق ، فاحجم ، أما كفاء ما سببه لهدا من الخيبات للرة حتى ذلك الحَينَ ؟ يجب أن يرعمها من تعذيبه لها فارة من الوقت أ

وتأخرت سولانج قليلاً بالجواب ، فغيل اليه أن حبها له قد خف ويرد ، وأحس بفيض من الارتباع يغمر نفسه ، أذ تبادر ألى فعنه أنه يشطيع القضاء بسهولة على بقية العلاقة بيئه وبينها . إلا أنسه ما لبث الذي الجواب المنظر ، وقد جاء فيه :

ورسالتك ، ياسيني الحبيب ، مسائتي سروراً . فاض الفرح على مشاعري حتى كنت لجميع التعبير عنه ... لا تستطيع ان تدرك مدى عبد المي في وعطفها على . أمضينا السهرة معما امس نبتكر الاكاذيب ونرتبهما التعويه على ابناء الاحمام في تفسير اسباب رحلتي الى ايطاليا . ومن حسن الحظ ان جواز سفري كان في حقيبتي الا ينقصه شيء الالي مافرت به في المتريف الماضي الى سان سيستيان بصحبة وألدي . ساكون عنداد في الحسابم والمشرين من هذا الشهر الساعة الثانية والنصف . غير انها النه النهر الساعة الثانية والنصف . غير اي اضع لمنه الزيارة شرطا واحداً هو ان تتابع هملك كنصف جاموس اي ان لا تغير شيئا من نظام حياتك لاجلي وان لا اكون سبباً لأقل ازعاج لك ع .

واستمرت الرسالة على هذا النمط ، فاذا هي حافلة باللطف والمعلف والبوح المسادق العفوي ، وإذا يجا فيها من السرور يلتقل إلى كوستال حتى حم على أرث يجعل من الايام الحسة هشر المنتظرة فقرة من أجحل فقرات العمر . لكنه لما يدأ يهم باستشجار مكان في أحد الفنادق ، وبحزم ما يحتاج اليه من الثياب والادوات ، زفر متنمراً وراح يقول في نفسه : وكم أضيع مسن وقتي لأجل هذه الصنيرة ! ، وأخدا يجم باليوم الذي سنساقر فيه عائدة إلى فراما ، ثم مجت عنه في روزنامته ورضع إلى جانبه علامة ، فإذا هو يوم ١٢ تشرين الاول !

وفي ولا ابلول تبين له انه نسي شيئًا مهما ؟ فارق الى سولانج يقول لها : ولا تنسي الارنب المستوع من القطيقة ؟ احمليه ممك الي ". مهم جداً .

لك مودق ۽ .

رني ٢٦ ابرق اليها من جديد : و لا تنسي ان تحملي ممك مذكرات تولستوي والسيدة تولستوي . مهم جداً ـ لك مودتي » .

وفي ٢٧ ، الساعة الثانية والمنقيقة العشرين ، ترجه مسرعاً الى الحطة الاستقبال سولانج . فاحس انه لم يشته النساء قط في ما مضى من حياته كما يشتهي الآن جميع اللواتي يلتقيين في الطريق . ألم يكن ذلك لانه سيصبح سجين سولانج طوال خسة عشر يرماً ٢

رفعاة ، وقمت عينه على قتاة في حوالى العابعة عشرة من العمر المسلم حالوت لبيع المبعث ، فقال في نقعه : ويا الهي.! هذه الفتاة تحرقني ا فن يعدق انها عظمة من عظام ضاوعي ، وعظمة زائدة على العدد اللازم ا . لا حيلة لي في الامر ، فهذه العظمة تحرقني ا ،

ركان يلبث كأنه متسب. وفي ثران قلية احمر لونه وبدا كأن قطرات الدم تكاد تنفر من تحت جلد وجهه.

وكانت الفتاة سوداء الشمر؟ عيناها لوزينا الشكل ؛ طوية الرجه ؛ حق يخيئل الى الناظر اليها أن الحط المتد من أنفها إلى جبهتها يهرب

إ ير بهاء في الترواة إن الرأة منست بن احسين شيارح الربيل ، وقيد جمي
 إ يربيه الرأة : وعطية والدة على العدد اللازم ع ، - المؤاف ،

اما محدود غير استف فرامي ( ١٩٠٧- ١٩٠٤) ، اشتهر بادهط الزار والرقاء البليغ ، اشهر مواثيه العاما في البراس عني كونفيه ، وموغويت دي هوائس ملكة انكانها وحرقة اورليان ، اختير مؤدياً لولي العهد فوضع كتابسه الشهد وحديث في التاريخ العام » لتثقيف تليله ، الذب به «صفر مو » لصراحته ، وكار ميامة لويس الرابع عشر في مكافحة التروتستنت ، وكانت له مع زمية لينيارن الملقب به «اورة كاميري » مساحلات حامية بشأن مفهم الخطبة والنعمة الإلهية ، قندشل البابا ، واضطر فيتيارن الله الانحمان ، فكان انتصار بوسويه علم كاملا .

ويتوارى وراءها كخط الصورة الجانبية لوجه وليونيل ديست و الذي الذي وسمه بيزانيلتو . فكأتها نموذج من بنات الازتيك و الجل وناة ازنيكية من جنوى . اما صدرها فكان مسطحاً كصدر فني غير بدين وهذا ما كان كوستال يقته في للرأة و لأنه نقيض ما كان يحيه لكن هذا ما جعله يجب تلك الفتاة و فخاطب نقسه قائلا و و اني مجنون بجبها ... بجنون بها ... و

والتقى نظره نظرها ، فارنتح في مشيته كحيران اصيب في مقتل ، ركاد يترقف عن السير .

لم يكن له من الوقت إلا ست دقائق ليتصدى لها ويباشر تودده اليها . فاحس بانه مدفوع الى الرغبة في الفوز بهذه الفتاة وفي الاستيلاء عليها بقوة الماشق المستميت ؟ بقوة رهبية من النوع الذي يفجر الماسي، طلباً للفرار من سولانج في اللحظة التي اصبح فيها قفصها يهدده بالاطباق عليه .

وسارت الفتاة الغريبة سوب رسيف المحلمة ؟ فتجاوزها كوستال ونظر البها من جديد بقوة وامعان ؟ فادارت اليه عينيها بصراحة كا فعلت منذ قليل . وفي هذه اللحظة دخل المحطة القطار . . . أتراء القطار

١ - احسنى اميرات اميرة ارمتنواطية إيطالية معجمت فيرواي ومومين وريجو ا
 وآزرت الإدباد والعسل الذن ، خصوصاً اربيست ، ولو ناس ، ولمت في حصر
 الإنباث .

٢ . انطونيو بيزان وإد حوالى منة ١٣٩٥ وقرق حوالى منة ١٩٥٠ ، اثنهو بالتصاريو الجدارية ، وحفو الارسمسة ، يوموم الحيوانات ، يصور الاشتخاص ونتشها على المدانيات .

منه المكسيك قبل اكتشاب احيركا على يد كريستوق كولومب. الدمون علكته منسفة ثرياه في وادي مكسيكو عام ١٣٣٥ حق وصول الغزاة الاسبان سنة ١٩٣٠ وكان على جانب موموق من الحضارة والثقالة والنظام السياس، اما الجديته فكانت صورية شيهة بالميروغلية.

الذي يحمل سولانج ?

الخ ... النع ... ؟

كانت الساعة قد بلغت الثانية والتقيقة السادسة والشرين. ومن المحتمل ان تكون ساعته متأخرة. وكان لا يستطيع ان يدع وحبيبته تنزل من القطار لترى تفسها وحيدة في الحطة ، تبحث عته بين الناس فلا تجده ... عهده فظاعة لا تطاق ا لكن كان من الفظاعة ايضاً ان يخسر تلك الفتاة ، أذ كان من المحتمل ان يظفريها لو التقاها قبل عشر دفائق ، ابتمد عنها ليسأل احد المرظفين عن القطار الذي وصل ، قلما احابه المرظف : و لا ، يا سيدى ، لبس هذا الفطار آتياً من فرلسا » عاد يعدر وراء فتاته الساحرة ، فاذا بقطار آخر يطل من بعيد ... فكم بغي بعدر وراء فتاته الساحرة ، فاذا بقطار آخر يطل من بعيد ... فكم بغي أوثلاثون ثانية ؟ أنكفيه هذه المدة ليتصدى لفتاة ازتيكية الملامع ، وليقول وثلاثون ثانية ؟ أنكفيه هذه المدة ليتصدى لفتاة ازتيكية الملامع ، وليقول أعطني موعداً » ، واضماً في نظرته الثوة الكافية السيطرة ، والقدر الكافي من التوسيل ، والصدق ، والرغبة الاكيدة ، الغ ... الغ ... لكى تلين ،

اراد - مدفوعاً بما في نفسه من الفساد والفسوق - أن يقوم بهذا العمل ، وسولانج على مقربة منه ، على مسافة مائتي ماز ، أو مائة ماز ، وهو في متناول نظرها ، فراح يتمتم ؛ ويا الحي ! يا الحي ! ما أشد رغبتي في مضاجعة هذه الفتاة ! يا الحي ، ألحمني ! يا الحي ، افتني ! ... »

واحس في قرارة نفسه انه يجثو على ركبتيه هامساً : « ساجملها سميدة طبة حيائي » .

رني هذه اللحظة اخذ القطار يسير بطيئًا الى جانب رصيف المحطة ، ثم ترقف ، فكاد كوستال يفقد سوابه ، فزفر متألًا : « ويلاه لا أن أحصل عليها ابدأ له ولم في عينيه شيء شبيه باللموع ، ثم تجرم بسولانج ونقم عليها نقصة ضارية هوجاء ، واستدار بنزق وابتعد عن الفتاة الجهولة . فلتغرب عنه كيلا براما مطلقا ، لمله يجد في تواريها بعض الهدوه الا ، لا يجوز ان يرى هذا الوجه بعد اليوم ، لمله ينساه .

ومن بأب احدى الحافلات ، اطلّ وجه آخر ، كان بالامس ارض الميماد كوجمه ابنة جنوى اليوم، ثم اصبح أليفاً وفي متنادل البد، بل في مجرى الحياة ...

لن تدري الآنسة دندي مشيف خانها كوستال في ثلك المعظمة ، وكيف خدعها ولعنها حين التقته وهي زاخرة الأمل والسرور ، وجاءت تلى دعوته .

وفي وسط الجهور المزدسم، طبع على خدها قبلة قصيرة كقبلة الزوج، ثم شرع بيست عن سمال لتقل الحقائب، مع أن هذا النوع من الاهتام كان في غير أوانه ، لان سولانج كانت تحمل حقيبة وأحدة صفيرة كستائب الطالبات. إلا أن كوستال أراد أن يشفل نفسه بشيء ما لأنه كان مرتبكة لا يجد موضوعاً يجدت به ضيفته .

ولما مخلا الفندق ، سدنت سولها سركة مشبوهــة ، وبدأ الفنور على بمض الوجوه . قند الم م كما جاء الى هذا الفندق وسأل : « أأستطيع أن استأجر غرفة ؟ » احس المدير والحدم أن نيته غير صافية ، غايدهوه .

وانحنت سولانج على السجل لتدور اسمها ، فقال كوستال في نفسه : و كم احب أن لراها وهي تكنب أ وكان يعلم أنها ستكتب : وسولانج كوستان ، وقد بدا وجهها جياز هادئا وهي تقدم على ارتكاب هذه الكذية ، ونظر اليها للدير يكل أنتباه وهي تكتب أسمها ، وتهامس البراب والخادم وهما ينظران اليها ...

رعلى السلم المؤدي الى الطابق العاوي، قال لها كوستال:

... انك تكذبين كالملائكة اكتت اخشى ان لا تتمكني من الاقدام على مذا العمل ، فالمجز عن الكذب مرهن ربيل .

ربنا عليه الارتياح ، قاجابت :



لم يخطر في بال الآنمة دندي لحظمة واحدة ان كوستال استدعاها الل جنوى ملاطفة لها او رأفة بها ، فواحت تقول في نفسها : دلم تنقض عشرة أيام حتى اضطر الى استدعائي ، فهل ثمة برهان عن حاجته الي ارضع بن هذه الدعرة ؟ »

فكيف تستطيع الشك إن الزواج هو النتيجة الحتمية لملاقتها بكوستال بعد أن رسخت في فعنها فكرة حاجته اليها ؟

رتطور تفكيرها في هذا الانجاه حتى غدت تحسب فراره إلى إيطاليا نعمة من السلم. ففي لا إياول كان والهيبوغريف في أعساق البحر، مستلقياً على ظهره ويعالج سكرات المرت . وفي ٢١ و اسبح متعافياً قوياً ويسبح بسرور على سطح الماء وقسمت السيدة دندير لابنتها بالسفر الى ايطاليا بعد تردد وهي تقول في نفسها : ومتى ساكتها في الخارج خسة عشر يرساً تصبح القضية في منتهى الوضوح . ما زلت حتى الآن قادرة على تجاهل طبيعة علاقتها و اما بعد هذه الرحة فتجاهلها غير بمكن، أفيجرو بعدند على التهراب و لا اظن الان تهربه هذه المرة يكون اهانة سافرة و .

وتم الاتفاق بين السيدة دندئير وابنتها على ان لا يُفتح موضوع الزواج مطلقاً، فكان على مولانج ان تتظاهر بانها تخلت نهائياً عن حلم الزواج بعد قرار كوستال الى حتوى ، وبعد الرسالتين اللتين كتبها اليها والى المها ، واذا كانت قد لبت دعوته ، فلكي تفتح معه « صفحة جديد في كتاب السعادة » عبل انصرافها الى الاهتام يطلاب يدها ، بغدر ما تجد في حزنها على الحلم المتلائي متمعاً لهذا الاهتام .

واكتشفت السيدة دندي منا هو افضل من هنده الوسية : فكثرت الثارة غيرة كوستال على يد طلاب زواج يتهافتون على سولانج . والبلك بالطريقة التي راودت شيالها :

كانت سولانج ، منذ سنتين ، قد رفضت الاقتران بهندس يدعى جان ترماسي . غير أن السيدة دندي كانت تحب القسوص وتنجشب اليه انجذاب أبرة البوسسلة إلى الشمال ، فلما نقلت إلى المهندس رفض ابنتها أبت أن تكون جازمة ، وقالت له أن و المستقبل لا يخلو من الأمل ، وان سولانج ما تزال صغيرة السن ، و درجا تغير رأيا برما ما مرال صغيرة السن ، و درجا تغير رأيا برما ما مرال صغيرة السن ، و درجا تغير رأيا برما ما مرال صغيرة السن ، و درجا تغير رأيا برما ما مرال صغيرة السن ،

وبعد تلك الحارلة على المندس العنيد يزور السيدة دندير مرة والمدة في السنة على المالة التهية والمدة في السنة على المالة التهية على المناه على المناه على المناه المندة دندير المال الابهام عربتي الباب مشقوقاً للفارضة . فارعزت السيدة دندير الى ابلتها بان تقول لكوستال: بما انها فقدت آخر امال بالزواج بمن تحب فقد عزمت امها على الانصال بالسيد ترمامي لانها اصبحت مضطرة الى القبول به زوجاً لابنتها .

أجفلت سولانج أذ اسمتها أمها هذا الاقتراح . وبعد ثانية أيام > لما قالت لكوستال في جنوى : ولا استطيع أن اخسدع رجلا أحبت > > كانت صادقة" . وبينا كانت أمها تحساول أقناعها > جملت تحسال السجادة المسودة على الارض > وقد بدأ تصلب أرادتهما في ملاعهما > فراحت تردد : ولا > لا أربد أن أكون كاذبة معه > .

فبذلت السيدة ردندي جهدا جديدا قاتلاه

س ليس ما اقترحه عليك كاباً و صنيري. قائت تعلمين ان ترمامي يزورني مرة كل سنة وفي شهر تشرين الاول بالضبط وسيأتي بعد شهر كالد تكونين كانبة اذا قلت لكوستال : « سيأتي هذا الشاب قريباً ليقابل أمي » .

- لا أرى بأماً في ان لردد له ما تقولين ؛ لكني لن اقول له الي

سأرض بالزواج بتومامي، لأن هـذا الزواج لن يكون، لم اقترن بــه بهم كنت ُ خاليــة التلب، ولمت مستعدة ان اقترن بــه الآن، فالبوم اقول لك: إما ان الزوج بكوستال، او لا الزوج ابداً.

- في وسمك ان تقولي له : وبا اني مقطرة الى النخلتي عنك المستحسن ان تعتبر هالم الله الحسة عشر في جنوى خاته علاقتنا . فامي تعتقد الموافق لي هو ان الحال الوحيد الموافق لي هو ان اترج في اقرب وقت ، وهي ترب ان يتم كل شيء هذا الشتاء به . فهل في هذا شيء من الحكلب ؟ وما يدربك اني سأهمل ما قلت اذا امعن كوستال في الماطلة؟

قالت سولانج ؛ سارى ما يكون .

وراست تجاز اقوال امها في ذهنها ؟ وقد امتلاً بها رأسها .

•

كان الجناح الذي استأجره كوستال في فندق ببنوى مؤلفاً من غرفتين كبيرتين بلصل بينها حالمان ومعنفل، وفكر كوستال بان يصطحب سولانج للقيام بنزهة بعد ان تكون قد استحمت ، اذ خيال البه انها تفضيل التنتم يهوله ايطاليا على الاستسلام لمداعباته التي يمكن تأجيلها الى المساء، ورسخ في ذهنه انها لا تستاء من هذا التأجيل اذا ذكرت كانت فارة في لقائها الاخير، إلا انه نفعل لما راها تقبل عليه ، بعد الاستجام ، بنياب النوم ، لا بنياب الخروج الى المعينة .

كانت عارية تماماً تحت ثوب غفيف يكاد يكون شفاف ؛ وفي وسط جسدها ؛ وراء غلالة شقراء ، بدت بعمة ساحمة كحفتة من الطحلب تحت طبقة رقيقة من الماء .

ولا ساجة بنا الى شرح ما جرى؛ فقد تصرّف كومتال بقوة ونهم كأنه اراد أن يقيض دفعة واحدة على جبع الاجيال الآتية . في احد فنادق وأنفرس الكان تريستان وإيرولت اليظلان متعانفين في السرير القبال فيم اطوال قداس احتفالي . اما كوستال وسولانج فبنها في السرير مدة تزيد ساعة على المدة التي تستفرقها صلاة للوتى في سوليم المقد استلفيا في الساعة الثالثة والنصف ونهضا في الساعة التاسعة .

انتشلها من بنر الآلام لتحيا الى جانبه > لا يضع ساعات عابرة > بل ليل نهار وهو وحده ممها وحدها > وهما متفاربان متحدان في حلقة من الجماعات الفريبة .

كان قد طلب اليها ان تدو"ن اسمها في سجل الفندق على انها زوجته ، فكتبت : و سولانج كوستال ، وكان هذا اسمها الروسي . وها هي الآن و سيدة ، في نظر الجيم ، لا تختلف حالها عن حال عروس تقوم رحلتها التقليدية في شهر السل تحت شعار ازهار البرتقال .

ومند أن عرفت كوستال لم يبلغ أملها قط ما بلغه في تلك الفارة من الثقة الحصول على ما تريد ؟ فقد بلغت اليقين الملتى بالنجاح . وكان حبما ينتظر أن يرى الطربق الطويلة مفتوحة المامه ليطلق لنفسه المنان ؟ فأذا

د مدينة ملجيكية اشتهرت مصناعة الألمان ، وهي من أكند الراقيء الادردبية ،
 د من اهم المدن الصناعية .

ب بطلا حرافة فرنسية يرقى الرغها الى المعدود الوسطى، وحلامتها انها احلسيا شراباً علشاً في تفسيها حب متسادل ابدي ومشؤوم، فما استطاعت قرة في العالم التفريق بينها، لا الاضطهاد الذي الزله بها ملك كورواي، وهو ذرج أيردلت، ولا صائص امرأة ضارية غمد ترستان احمها ايزولت البيصاء البدين، وظل المبينان متحدين حق جم الموت بينها الى الابد.

ب يادة فرنسية اشتهرت مدير كبير مني ديها خلال النهرن الحادي عشر، ورشم
 في الفرن التاسع عشر، ومو يستد معهداً الفاتيل الدينية ، وفيه غائيل أثربة
 ترفى إلى الفرن السامس عشر، وإشهرها غثال هارضع المسيح في الفيرة.

به ينطلق كركبة تزلج على سفح تكسوه الثاوج.

لم يرهما كوستال قط كا رآما في ذلك الصباح " فقد كانت تذوب رقة" وحنانا ؟ وكان لما وجه امرأة معيدة يتألق بالفيطة بين امواج شعرها المجاول المبعثر " كأن هذا الشعر شخص الث رقد بينها وبين كوستال الذي ملاً يده بإضمومة كثيفة منه .

اما الشخص الثالث الحقيقي فكان ذلك الارتب المصنوع من القطيفة ، وقد ألقي على المحدة مستنداً الى رأس سولانج . وكان أجرب يكسوه النسار -- وليس من الملائق ان نصفه بالقذارة -- تهدالت احدى اذنيه على فقيه ، وضاعت احدى عينيه فحل محلها زر" حذاء .

وكثيراً ما كان كوستال يقبّل هذا الارتب عوضاً عن أن يقبل سولانج ، أو تلتقي الاقواء الثلاثة في قبلة وأحدة ، وهذا منا جمل كرستال يطلب إلى الفتاة أن تحمل الارتب معهدا ، لانه كان يعلم كيف يستعمل لاعطاء الطارحات الغرامية تكهة جديدة .

وكان من عادته ، في بعض الاحيان ، ان يضع على وجه صديقاته ، في اثناء الوصال ، أقنعة تمثل وجوه حيوانات ، فيشمر انسه تفوق عليهن اشواطا ، وخرج من نطاق الجنس الضيق . وما لبث ارنب سولانج ان اصبح في نظره واحدا من تلك الوجوه الحيوانية ، فاستولى على خياله وطرد منه سولانج ، وفي هذه الغارة المخلف شهوة كوستال طابع العبادة الرثنية ، فاحس انه لم يعد صبد الخرافة التي اطلقهما من عقالها ، وانه اصبح اسير ما فيه من النزعة الفريجية ، فارتعدت فرائصه هلما ، والسعت عيناه من شدة الخوف ، فوضع الارنب على احد المقاعد وغطاه بيرجامته فافرخ روعه .

ب مبانة رئاية قديمة كانت تعام فيها شمائر سرية تكريماً الربة سبييل ١ الهة الارض رالمبرانات , والقرل ان لمذه العيانة طعوماً كان يتم فيها قراصل الحيرانات والبشر .

وكانت سولانج تبعد رأسها عنه قليلا كل ثلاث دقيائق وتنظر الى عينيه باممان ؟ ثم تقبله وتداعب وحبه وتعطيه من القبل اكثر بما يعطيها حق خيل اليه انه ملاكم مغاوب على امره . وكان يحس داغيا بيديها الطويلتين عليه ؟ في اماكن لا تنتظر الملامسة ؟ كخاصرته ؟ وكتفيه ؟ فاذا به يشبه تلك التاثيل القديمة التي بقيت عليها ايد رخامية انفصلت عن غائيل اخرى مفقودة . وكانت تدس فيه رأسها على طريقة القطط ؟ وتضعه في ابطه ؟ ثم تلتصق به فجأة " بقوة واصرار ؟ وهي توسل أنينا خافتا ؟ فكأنها كانت تثن من شدة الحنان .

ولما شرع في امتلاكها للمرة الثانية ، خيال البه ان وجههما اصبع شاردا ، فقال لها : وماذا ؟ همل بدأت تشعرين بشيء في همذه اللمبة الماجنة ؟ ، قاجابت : « اصبحت اكثر اهتاماً يهذا الامر بمما كنت في البدء ».

واذ رأى كوستال اسه لا يجوز ان يُطرح عليها اكثر مـن هـذا السؤال في هذا الموضوع ، اعتبر حوابها كافياً ، بل اعتبره مفعماً بالحرارة ، فاحتدمت حماسته من جديد ، وبرهن لها ، للرة الثالثة ، انه راض عنها ، فكانت تمد لسانها كالكلب وتقدمه له .

ولما نهض من السرير احس بالجوم ؛ فقال لما :

- هيا بنا الآن الى المائدة يسرعة ا

التنهيدت تنهيدة صنيرة كأنها صيحة خافقة ؟ ثم قالت: و ما اعظم حبي لــنّك ا ، كأنها ارادت ان تقسول ، كم ارد ان سقس كا كنــا حتى يأتي الليل !

ركانت شفة كوستال تنزف دما على أثر عضة جادت بها الحسناه ... وكان وجه متورماً من شدة التقبيل ، وقد احس بانه طائش كصارع تلغى لكمة شعيدة .

راخطاً ؟ ففتح باب حمام مولانج عوضاً عن اله يفتح باب غرفته ؟

فرأى آثار قدمي الثناة مطبوعة على منشفة مباولة وملقاة على الارض. وتذكر انه قبال جميع اجزاء جسمها ، ما عدا قدميها ، فخامره شيء من الاسف والكتابة لأن هذه المنعة فاتنه .



كان بين كوستال والحيوانات في مختلف مراحل حياته وع عجيب من التجاوب المفامض يصعب تفسيره كأنه صرب من السحر . ففي الثانية عشرة من عمره وكان يرى في الحلم دباً يدنو منه و فيبتسم له . وكان اللاب يفهم تلك البسمة ويقرأ فيها ما يجول في خاطر كوستال ومعناه ولا تظن اني لا اربد بك شراً وحسب وبل ثن باني اربد لك الحير كلاني افهمك فهما تاما و وربا كان في هذا و الفهم التام و ادراك مسن الولد لحقيقة ما والحدم او بطريقة اخرى غير مألوفة . ولم يكن الدب بهاجه و بل كانا صديقين متعاونين .

ولنلاحظ في هذه المناسبة أن الولد كومنال كان مجتقر و كتاب الادغال و ا ، فسن كان مرهف الاحساس مشاه لا يطبق شعوراً يختلف عن شعوره في موضوع عزيز على قلبه . ولا عجب أدا كان كيبلنغ في نظره كاتبا سطحياً أغليقت دونه دنيا الحيوان ، هما لدرك منها إلا القشور . غير أن الكاتب البريطاني ساول التوغال في هذه الدنيا الفامضة ، فأوال طبيعة الحيواة تأويلا سطحيا ، وقصتر تقصيراً قادماً في فهم العلاقات العبينة الحيواة عينها وبين موغلي .

١ مسئلف شهر يقع في جركين ، وشعه الكاتب البريطاني دديارد كبيلنغ ( ١٨٦٥ مسئلف شهر يقع في جركين ، وشعه الكاتب البريطاني دديارد كبيلنغ ( ١٨٦٥ مرضي ١٩٣٦ ) وروى فيه قعمة طفل احمه موغلي فقدته امه في ادغال الهند وهو رضيع ، فعاش بين القالب كأنه منها ، وعلتم الحبوالات مقتباً عمها محتلف أساليبها في الحياة ، وقد اعبب الحرجون السينائيون بهذه الشخصية فلسجوا على خرارها بطلهم «طرزان» ، صديق الحيواطن ومبد النال .

رلما تجاوز كوستال مرحة الفتوة واصبح رجالاء ظل معجبا بقدرته على ترويض النب بابتسامة لطيفة . وكان في الرابعة والثلاثين من العمر ؛ اذا التقى كلبًا شاردًا وشرسًا في غابسة مقفرة ، لا يفكر مطلقًا بالانحناء ليلم " حجراً ؟ او يعمل اشاوة الصليب بإتجاء الكلب ليهرب نابحاً مذعوراً -- لأن جيم الحيوانات تكره المبيع كرها هينا -- ، بل كان يقول في ننسه : وأَذَا أُمِّرٌ وَلِمْ يَنظُرُ إِلِّي ﴾ فلن أنظر اليه . وأذا نظـر إلى ، نظرت اليه لا اكار؟ قلا يعضي، وكان هذا الاعتقاد راسما في نفس كوستال على اساس من الايمان العميق حق بلغ منتهى الفراية . وكان ؛ امام الكلب الشرير ، يتفوق لمنة مثلثة : ٦ - لذة الفرابة ؛ ٣ - لذة الثقة بالقدرة الشخصية التي تبت الكارياء لابالكلب الذي يثل الحب وحسب؟ ٣ - الله الجازفة ، لأنه كان يعلم انه يجازف بالكالم على قوة ابتسامته . وكان على اثر عودته من الحرب قد المصل عراوه العيوانات يدعى السيد هب ۽ وارتبط معه بصداقة وثيقة العرى ، فتمل منه أن الترويض

باللين واللطف بدأ في المانيا منذ حين واحرز نجاحًا كبيراً حتى اصبح قاعدة . قلد نشأ بين بعض المروضين الالمان وحيراناتهم الضمارية ، أمن الذكور كانت ام من الاناث ، فوع من العلاقات الودية شكاد تكور غرامية , وبقضل هذا التجارب الماطفي اصبحت الضياغم تعمل مدارعة" بالحب ما كانت تعمل في ما مفى بثأثير الحوف.

ودخل كوستال بيما إلى أحد اقفاص الحيوانات مع صديقه السيد وبع، وبعد أربع دورات أو خمس من الراقبة ؟ تعلم شيئًا من أساليب الترويض باشراف المروس ورعايته المتيقظة . وكان كوستال يعتقد انه لو وسيد الوقت الكافي لمارسة الغروض بمثابرة واهتام لأحرز امكانات كبيرة في هذا الجال . فترويض الضواري، في نظره ، عمل غابته السيطرة ، يقوم على دعمامُ من الشجاعة ، والذكاء ، والتماطف الصافي ، والتأثر الجنسي الذي يفضح نفسه بمظاهر جسدية واضعة . ومن الحثمل ان تتقلب هذه المجموعة من العوامل الى عنف وضرارة يسين لحظة والحرى ، وهسنا ما كان يوافتى طباع كومتال وينسجم معها الى اقصى حد .

وكان الاكاتب تأثير على الاولاد شبيه بتأثيره على الحيوالات ، وكلمة واولاده التي اضطرونا إلى استمالها في هذه المناسبة لاننا لم نجد افضل منها الدني الفتيان والفتيات بين الثانية عشرة والسابعة عشرة من العمر ، فقد كان كوستال يشمر باته يستطيح السيطرة على هؤلاء وحملهم على عمل ما يربد ، قبين الفتيان والفتيات فهود صغيرة لا تختلف كثيراً عن فهود السيد وبه اوهي تتطلب الى مدى بعيد المعاملة شبيهة بالرويض الفاريات ، وكاد يكفيه احيانا ان يتبادل النظر في الشارع مع ولد في الثانية عشرة من العمر لا يعرفه اليقرأ كل ما يجول في نفسه الايتهام المفطر عرف مكنوناته احتى ان الولد كان يجمر خبجلا ويشيع برجهه عنه ، فيضطر كوستال الى ادارة وجهه وتحويل نظره لئلا ينتبه ذوو الولد الى ذليك الحوار الصامت الولد الى ذليك عبر سنينته اوم في سخافتهم وغلاظة .

قبل الحرب ؟ الله في بعض الفتيان ؟ عن غير قصد ؟ عاطفة حذبتهم اليه بدرة تكاد تعكون غرامية . وكان من الحسل الت تستفعل هذه العاطفة في نفوسهم فتؤدي إلى اضطرابات وخيمة العواقب ربا دفعت بهم الى الغرار من البيت الوالدي ؟ أو إلى السرقة والتعرّد على الأمل ؛ لو لم يبادر كوستال إلى تداركها ؟ فقد بذل جهده ليستممل تأثيره في وجوه اقل ضرراً ؟ كان يستطيع .

وبعد ثلث التجارب أصبح يجتنب الاولاد ، حتى الذين يلتمون الى المرته . فكان لا يجبئه اليهم الكلام إلا في مسا ندر ، ولا يلني عليهم إلا نظرة مريمة عابرة النا التقام . إلا انه اطلق المنان لتأثيره في ابنه حتى بلغ النورة . وعندما كان يفكر به قاتلا : «والسبب وأضح ... ، لانه كان يرجهه ترجيها يكاد يكون كاملا .

ركا اجتب الاولاد ؛ أخلى بيته من الحيوانات ؛ بعد الحرب ؛ لشعوره انها تشغل من حياته شطراً كبيراً وتصبح في ذهنه ضرباً من الوسواس ، وفي بعض الاحيان كان كل من الولد او الحيوان لا يكاد يشعر بسيطرة كومتال عليه حتى ينتابه القلق ؛ ثم الحوف ؛ ثم الرعب ؛ فاو رأى كلباً او هراً لم يره من قبل ؛ ونظر اليه من دون ان يهده نشيء ؛ لمرب الحيوان منتصوراً خفيص الانسين . وكان اذا نظر الى قرد نظرة عابرة ؛ اطلق القرد صبحة خوف وهرول الى مسأواه ؟ وليس في وجهه شيء من الغضب ؛ إلا ان نظرته تم عن شعور غير عادى .

واتفق له أن التقى ، في الطويق ، ثلاث مرات أو أربماً ، وأداً من المستخدمين في المؤسسات التجارية ، ونظر البه باممان ، فقرهد الولد بفتة ، وانقطع عن الصفير ، ثم توقف متظاهراً بالنظر إلى وأجهة أحد المتاجر ، ثم قفل راجماً ، وأذ رأى كوستال يلتفت لبرى نهاية هذه المناورة ، أطلق ساقيم المربع ، وهكذا الارنب البري ، أذا حمم زعقة الصقر في الجو ، راغت عيناه وفر مرقمداً من شدة الاضطراب .

ومن ذكرياته التي لا 'تنسى سكاية تلك الفتاة البالغة الثائثة عشرة من العمر ، حفيدة الطاهية المستخدمة عنده ، وقد جاءت من الريف للزور جدتها ، فالتفته في احدى النرف ، فاذا ما وحيدان . فا كاد يوجّه اليها الكلام حتى استولى عليها الرعب ، ففتحت باب الخزانة وقد حسبته غرحاً ، فارتطعت بالحائط وهي ترتمد هلما ، حتى خيل اليه انها مقتسلتى الجدار كالصابين بالحائط وهي ترتمد هلما ، حتى خيل اليه انها مقتسلتى الجدار كالصابين بالحذبان الكحولي الرهيب . ولو لم تجد بابا تقر منه الى البهو لحلت بها ازمة عصبية وخيمة العواقب ، مع انه لم يكن ثمة مهرر لهذا الحوف لان غول شارع هذي مرتان لم يمها ، ولم يخاطبها إلا بقوله : وأمسرورة انت يرؤية جدتك ؟ ه

وم الممتع حقاً ان يعود المرء الى هؤلاء المرتميين اذا لم يكونوا قد هروا فراراً نهائياً ؟ وان يعالجهم حتى يتقلبوا من فهود الى اغتام ؟ فهدذا عمل في غاية الروعة ، وفيه بجب أن يكون المرم كالسحرة الهنود مائسة بالمائة . فعملية الاغواء وما تتطلبه من الصبر الطويل جديرة بالامتام ، لانها تسبخ على الحياة متمة "كبرى عندما بحاول احدم تسلق الحائط ليهرب منك ، ثم يمود اليك لا يتوى على الاستغناء عنك .

انها ذكريات السانية جميلة ؟ من شأنها أن تجملك مطمئناً هادئاً وانِت على فراش الموت .

وكانت قسدرة حكومة ال على السيطرة تقف عند حدود الاحداث والحيوانات . ولم يحكن له اقسل ملطة على الرجال والاعلى النساء الهندرين ( ما اجل هذه العكلة تقال في الرجال والنساء كما تقال في الجبنة ! )

اما في اعماله التجارية فلم يكن له سلطان غير مما يستمده من قوة ارادته ، وبراعته، وقسوته ، ونفاقه، وهذه كلها من الوسائل العادية التي يبلغ بها فلرم ما يريد ويجتنب ما لا يريد .

رفي اسطياده اللساء كان يتسلع بشهرته وقدرته على الاقناع والصبر وهذه من الوسائل الطبيعية المألوفة وقد حلت به في هذين الجالين هزائم عديدة ولا بد من الاشارة الى ان قدرت كانت تنهار احيانا وتتلاشي كا تهدأ الربح ، حتى باللسبة الى الاولاد والجيوانات وبالحسا من فارات هادئة كثيبة ، كان يضطر خلالها الى ان يكون رجلا عاديا ، فيضيل اليه ان في غربة ا

ولا بد من الاعتراف بانه لم يكن يعتبر هـنم القدرة بجالاً للنرور؟ بل كان يعتقد أن لا فضل له أذا كلت الاشخاص الذين يسيطر عليهم ضغاء الاعصاب؟ هزيلي الارادة.

رفي عالم الاحياء الرسيم كان الاحداث والحيوانات الخاوقات الوحيدة الني لم يشأ قط ان ياحق ما ضرراً عبل اراد لها الخير دائماً وربا كان مذا المطف عاجماً عن سر تسلطه عليها ، فقد كان يحس بانسه يريد لهسا

الحير. ويعود سبب هذه الحبة ، ولا ريب ، الى ما في هذه الخاوقات من اللطف والرونق ، والى انهما تتصرف تصرفها طبيعياً خاليها من التصنع والرياء. فكيف يمكن الاستياء منها وهي خالية من الادعاء ؟

لو راقبنا رجلا ولمرأة و مختمرين به لرأيناهما يدعيان وبمنان في الادعاء ، وهما دون ما بجب ان يكونا تسع مرات على عشر ، فلا عجب اذا اثارا عليها بحق غضب كل من لا بريمد المدول عمن تكوين فكرة عالية قليلا عن الجنس البشري . غير انتا لا تستطيع ان نبغض ولا ان نحته انولد أو الحيوان ، لائنا لا تستطيع القول بانها دون مما يجب ان يكونا : انها يتخلصان من هذا الاعتبار باعجوية .

وكان كوستال مرهف الشور بعرفان الجبل للاولاد والخيوانات ؟
لان عرف بفضلهم ؟ ما هو العطف العلم الذي كان في نظره ميزة العصر الذهبي الاولى . ورسخ في نفسه عرفان الجبل لائه ؟ الى جانب الاولاد والحيوانات ؟ كان يستطيع الامترضاء والاستراحة من القساوة المستعدة الشر التي كانت تراقته دائماً في جميع مواقفه العادية مس المثاله ؟ حتى بأت يعبر عن الحكاره ؟ في هسدًا الصدد ؟ تعبيراً مغرفاً في المبالغة .

قال في الاولاد والحيوانات: « أنهم يغتلون البشرية » .

وقدال أيضا أنسه فركان قادراً على عمل شرر كبير ، كأن يتصف مدينة بالتنابل ، لما فعل خوفا منسه على الاولاد والحيوانات ، وأذا فعسل مصطراً فبكثير من التألم والأسف .

راصبح القول بان الاولاد والحيوانات يفتدون البشرية من خرافات. الحببة . واغرب ما في الامر ان فعنه تخفض بيده الفكرة يوم كان فق مرامقاً .

رعلينا أن نتوسع قليلاً في هذا المرضوع ليصبح القارىء مستعداً لرؤية المشهد التالي ، ما كاد كومثال وسولاتج يحجزان طاولة في حديقة احدد المطاعم المنتشرة في ضواحي جنرى الميثناولا طعام القداء ، حتى خرج من مبنى المطعم رهط من القطط وراح يقائز زاحفاً اليها.

وكان الزحف متيده الخطة ، فتوقف احد الزاحفين ، في قلب الحركة الجاعبة ، لياس احدى قواقه . وكان في المطمم كثيرون من الزبن يتناولون طعامهم ، إلا أن القطط كانت تتحرك كأنها لم تكتشف سوى كوستال وسولانج .

وتحرك قط وردي اللون ، فما تردد ولا مهد لهجومه ، بل قفز الى ركبتي سولانج ، ثم تسلق صدرها واستفر على كتفها ، ودس رأسه في قبعتها فزحزحها وشوش وضعها ، ثم رفع ذيه عالياً كيلا تستطيع الزاله ، ليريها قفاه الشبيه بسدر صغير ، وبعد هذه العملية الناجحة ، لم يبق عليه إلا أن يضع قفاه المستدير تحت أنفها غاماً .

اما القط الترجسي اللون فكان قريدساً قطباً ومثالاً في الهزال والدنى، جمع بين صفات البرغوث والقريدس والمنكبوت ، وقف على قائمتيه الخلليتين وامتخط في كف كوستال المتدلية ، ثم قفر الى الطاولة ليكون قريباً من وجه الكاتب ،

ولما حاول كوستال ان يبتمد عنه قليلا ليسرح انطباره في الربوع الجماورة ، انتصب القط على حافثة الطاولة ، ومد قاغتيه الاماميتين كأمه يريد ارغامه على البقساء حيث هو ، ليسيرمن له ان الحب القطي ليس كالحب الروحي ، اي امه لا يستطيع الطيران ، ولو استطاع لطار ممذ بداية الحفظ وجاء يداعب وجه من يحب .

وكانت ترافق هما الحركات جلبة من الهمدرة حتى اسم كوستال ان حلقه بكاد ياتهب . وكلها كانت ترتفع ضجمة في داخل المطمم ، كان الفط يلتفت الى مصدر الضجة وينقطم عن الهمدرة .

قال كوستال في نفسه : وحتى القطط تشعر بشعور الرجال ، فيكفي

ان تسمع ضبة تذكرها بالبيت الزوجي حتى يتقطع خيط معادتها ا ،
ومن المدهش في القط انه يقف على قائمتيه الخلفيتين كالمنزة ، وليس من المستفرك ان يغمل ذلك عندما يناديه صاحبه ، او عندما يداعبه ، اما اس برنتم عشرة امتار كأنه قط مدراب على الالعاب البهاوانية ، لهرى رجلا محبوبا غلب عن نظره ، فهدا وليسل على شمور مرهف لا يخاو من الهمتيريا .

ولما دس النط الوردي رأسه في رقبة سولانج المحط كوستال ان النتاة ارتمثت قليلاا شم سمها تقول ان رائحة ذلك النط حجرائحة الفانيليا وهي رائحة القطط عندما تكورت صغيرة المستة المحة ونظيفة . وقد يرهنت في الحديث الذي عار بينها وبين الغط الذي على كتفها انها نفهم القطط فهما كافها اذا تكلمت اجابها القط بالمواء واذا حيث الم عادت الى التكلم عاد القط الى الرد عليها بالمواء فا هو هذا إن لم يكن كلاما ؟

قالت سولانج:

معدا كنت وما ازال عمم الحيوانات علمتا كبيرة لهم ، في الم الطفولة عما كنت اجد اقل فرق بين الحيوانات والبشر ، وكنت اقول الخبي : ولا تنقر باصابعك على الاكواريم لئلا تبكي السمكات التي فيه بي وكنت أزعم ان الحصان لا يحب ان يرى صورة وجهه ، وبرهاني عن ذلك انه بضرب للاء بحافره قبل ان يشرب منه كيلا تنمكس صورته على صفحة الماء الهاه بحافره قبل ان يشرب منه كيلا تنمكس صورته على صفحة الماء الهاهيء ، وكانت لنا دار في شولون أقنا فيها بنف الرقت . وحدين كانت تهب ربح السبوم ا ، كنت اصبح عصبية المزاج كأن فيها مما من

١ حدوج جدومة شرقية حاراة ومثبعة بالغبار تهب من صحراء الجزائر على المنطقة المربية من حوض البسر المتوسط.

الجنون . فعاشمر مجاجمة كبيرة الى الركض ، واحر ً اخي عستون البركش ممى ...

- لمست هذه الناحية الحيوانية فيك من زمان : لمستها في طريقتك بالمطر الله اللهيب عندما تحدث لنسا عجمة بالروم ، وبي دبرة صوتك عندما تتحدثين عن قطتيك . وهذه مناسبة اغتنمها الاقول الملك اني لا اعرب السميها حتى الآن ...

- ليس لما امم.
- لا امم لها؟ ويم تناديها [؟
- لا أناديها كو فنها تأثيان الي عندما تشاءان .

قال كوستال في نفسه : ويا لها من كلمة بالغة السعو ! انها ضمانة لحريتي في المستقبل اذا اقترفت بهذه الفتاة ، فلم يعد هذا الزراج مستبعداً . واصعب ما يمكن الحصول عليه من الناس ، حتى من الاصدقاء ، هو ان يدعوك حراً طليقاً . ساتي اليها عندما اشاء » .

وكان القط الازرق وحده ؟ بين رفقائه الثلاثة ؛ يبحث عن الطعمام مجت الجلف العدم الذوق .

لا ربب في ان القطط الاخرى لقبلت على كوستال وسولانج للفساية نفسها ؛ إلا انها كانت تمو"ه هذه الغاية تمويها جديراً بالاعجاب . وما كان اطول الفترة التي يتدلس فيهما للقط الازرق ليما هل كان راضياً ام لا بقدمه له كوستال من الطمام .

ولما قدم له الكاتب قليلا من الخردل على طرف اصبعه المحت في عينيه نظرة قاسية فيهما مصاني الخيسة والاستيماء واللوم والكبرياء والمسيد الرفيع الشأن حسب نقسه مهانا ا والسيد الرفيع الشأن احس لنحة الاهانة ا ولما قدم له كوستال ايعد قليل و قشرة برتقال و طفح كيل السيد الرفيع الشأن فانطلق وفر" هاريا . وها هو الآن حردان و يحلس على شلاث خطوات من الطاولة و وينظر جانبياً باستياء ظاهر

اذا سمع كانة : بس ... كرحل بررجوازي دنا منه متسؤل يستعطي . ومن حين الى آخر كان القط الحردان يتثاب سأماً .

امنا القسط البنفسجي الذي قفز الى الطناولة ، فكان يصب سولانج بعينيه عبنا ، ويفتح فقمه احيانا عواء نظري ، لانتا لم نكن تسمع له صوتاً . وكان له شكل تفعة ودينتم معاً .

قالت سولانج: ما ابلغ كوت الحيوانات وما أشد وقعه في النفوس اذا قيس بارفرة الرجال !

فاجابها على الفور:

اجل ، الكن سكوت الرجل اشد تأثيراً من سكوت الحيوان ... اعذريني ، قلكارة ما سمت من الثناء على ذكاء الحيوانات ، الحيونات ، الحيونات من الحاقة و ... الحيونة .

و في هذه الاتناء، كان القط النرجسي قد دس" رأمه بفتة" بين يدي كوستال المفتوحتين قليلا، وتركه مدسوساً كولدر يبكي بسين يدي امه، او كمشيق بين يدي حبيبته .

ولما جيء بالطمام لم يجرؤ كوستال على مد" يده اليه لئلا يتحرك فيزعج القط. لكن من حسن الحظ ان القط رفع رأسه ورأى ، مسن بعيد ، ولداً اعجبه اكثر من كوستال ، فقفز الى الارض بلا مقدمات ، وراح يتمسح بربلتي الولد الماريتين ، فاصبح الكاتب حراً واستطاع ان يتناول غداده .

امنا القط البنفسجي فكان ينتظر دوره كرجل تقي يترقب نوبشه لدخول كرسي الاعتراف ، ولمنا خلا له الجو قنام يتعثيل دوره تمثيلا امتطاع كومتال ان يصفه بما يلي:

و مينين ١ واقف في وسط شعباع من الشمس كراقصة تحت الهواء

١ ساسم منتكر شاء للواف ان يجلمه على التعلى

المسرح ، وكل ما حوله في العتمة .

وميئين جز قائمه .

و أحدى اذني مينين مرتفعة والاخرى متخفضة كأنه فاسق عتبق ( لماذا اعتبره فاسقا ؟ )

و مينين بدفعني عنه بقائنه . انه حِمّاً شخصية بارزة ا

ومبنين يعض كم قبعي يكل ما أرتي من القوة .

ومينين يرقع بقائمته اذنه المنخفضة ؛ إلا انه يقلبها ؛ أما اقل حظه ا انبه لا يستطيع اعادتها كما كانت ، وها هو ينظر الي نظرة منضايقي مستاد.

ومينين بيص طرف منبض شوكتي ، النج ....

واراد كوستال ان يتخلص من الغط البنفسجي ، فيسط له جريدة على الارض . وكان لطرارة الجريدة رجفافها وصوت حفيفها تأثير كبير في اعصاب القعل ، فيبط اليها ، وراح يجلس على قفاه ويلاهب احد اطراف الجريدة بيديه ، فيفقد توازنه وينقلب على ظهره ، ويصبح في وضع برى فيه قفاه ، فلا يقوى على مقاومة وغبته في لحس هذا اللغا متخلياً عن كل مهمة اخرى .

ولما قرغ من هملية اللحس جلس على الجريدة من جديد عاسها طرف لسانه خارج ققمه كقطمة جبون بارزة من سندويش . ولم يكن يدري انه لسي لسانسه ظاهراً . ولو كان في هذه الحال امام عشرين شخصا لما نبيه احد منهم الى مسا هو فيه كا يُنتَبّ عادة رجل على ردائه سلم عصدور ، مع ان ظهور طرف اللسان على تلك الصورة يسيء الى القط ، فيبدو كأنه قليل الذكاء .

ركان القط البنفسجي كلها ، تحرك عازماً على مضادرة الجريدة ليعود الى الطاولة ، كان كوستال ينظر اليه بشدة ، فيتوقف رافعاً الحدى قائمتيه . قالت سولانج :

— ان طريقتك في معاملة هذا الغط لابقائه في مكانه تذكرني بالاساوب الذي اروّض به قطئنا السوداء. ولا بد من الاعتراف لك باني لا احب هــذه السوداء، لانهــا كانت مدلــة الجيــع في البيت ، ومدلــة ابي بنوع خاص . ويكفي ان انظر اليها لتنفير ملامح وجهها ، ولتخفض اذنيها ، ولتبتعد عني مدركة ابي لا احبها .

وبعد برهمة من الصمت ، استأنفت سولانج سديثهما فقالت بقوة : والى لا الحبها ا »

تال 🎎 :

- سأريك شيئا الفل من كل ما رأيت .

ثم لامس بيده النط البنفسجي حيث يبدأ الذيل بالبروز من الظهر ، وتبض على مؤخرت ، فكاد النط ينقد صوابه ، وكان بالحقيقة قطة ، فاصبحت متشنجة ، مرتمشة ، متوترة حتى الجنون ، وفي حال مذهلة من النهيئج والشرود ، وراحت ترسل أذينا خسافتا كأسه الحشرجة ، وتنظر بعينين كأنها عينا امرأة روسية ، لونها اخضر مساف ، وقسد تددت اطرافها ، ثم جملت تتبره وثلتف كأنها قطة افمى ، وتعرض جسدها من كل جانب وعلى كل وجه ، متخلية عن كرامتها (ولم تكن هذه الكرامة تستحتى الذكر ) ، واخلت تروح وتجيء وتتمسح بكوستال حسى ملأت رجليه بوبرها ، وكان هذا دليلا ساطما على ما كانت تنم من متمة شبيهة بتعد قاضي التحقيق حين يضع يده على مر الجريدة . واخيراً شرعت بتشي على قدمي كوستال وعلى حذاته ، وتنوسل اليه يما لديها من مختلف الطرق والوسائل ان يوزم عليها ليخرج منها روح الشر .

وكان كوستال قد تأثر بتلك الروح ، فاشتهى ان يفعل اسام الغطة البنفسجية ما يفعل اسام اضومة من الازمسار ، اي ان يرقص ، ويخر

ماجه أ فيضرب مجبهته الارض ، ثم يماكل الشيء الذي يشير ورعه واعتجابه . وهذه الرغبة هي التي تدفع الؤمنين الى النهام ربهم، والعاشقين الى لثم من يحبون وعضته ، ومما العض إلا العمل التمهدي للالتهام ، وكثيراً ما يلتهم الشخص شخصاً آخر بلداعبة والامعان في الملامسة ...

غير انه كبت شهوته واكتفى باطلاق صيحات خرساء كاصبح وجهه وجهه قط ، وقد اتخذ من الفطط ما تتحلى بنه من ملامح الطفواة والنظرات الزاخرة بالبراءة المجتونة وجمل يهدر هدرة شبيهة بهدرة العطط استى ان سولانج التي كانت منحنية تستمع اليه الخلط المجب واستولى عليها الذهول ،

وبعد قليل اضطر الى كبح جاح نقسه ؟ كا فسل لما ألهب شعوره الأرنب المستوع من القطيقة ؟ أذ احس أنه على وشك أن يصير إلى حال يخد ش فيها وجهه ويزدود قطماً من الزجاج المكسر.

ولما عزم على الانمراف، بعب أن ودَّح رهط النطط الطيف وداعاً مؤثراً ؟ قال لمولانج:

في منطقة بروقائس يسمون الفتهاة بالهجتهم الريفية : « هريرة » ؟
 ومثل هذا اليوم سالمديك بهذا الاسم ؟ إ هريرتي الصفيرة .

رعاد من ذُلك النداء حاملًا في نفسه أثرين عميتين : ١ -- حيوانيسة سولانج التي تقريبا منه ؟ ٢ -- النظرة الغربية (الغيور ؟) التي القتها عليه رمو قابض باحدى بديه على قائمتي القط البناسجي الصغيرتين الدافئتين . خرج كوستال وسولانج من المطعم المريقي وتوجها الى الميشاء. كان لون الماء الحصر مائياً ولون السهاء ازرق سماوياً وكانت البواخر تنزف ما تعا الى البحر، وهي مطلية باون الز"نجفر. اما الارصفة فكانت تفرح منها روائح الفنب والفار والحشب والراب". وعلى القوارب المسطعمة المحارفة بالشمس يرقد بعض عمال البحر المكحلي العبون.

وكانت أحدى إلبواخر تتحراك للابحار؟ فلما خرجت من الميناء اطلقت زعقة ضعيفة لتشجع نفسها ؟ ثم أنزلت مسالا من قفاهما كأن، تبويل الخائف ، كانت ؟ ولا ربب ؟ سفينة حديثة العهد في المهنة .

مشيا يرهة على الرصيف ، ثم توقفا وجلسا على حكومة من الحبال ،
وكان الجو مزيجاً لذيذاً من النسات البلياة والشمس الدافئة ، ومن حين
الى آخر كانت احدى الموجات الكبيرة تنقض على قاعدة الرصيف
'عند ثا وي الفجار ، بينا كان مركب شراعي يبتمد ، اسمه :
والكرامة » . قلنتامل كيف يعمى احد المراكب : وكرامة ! ووالحبل
الدي كان يشده الى البر يتلوثى خلفه كسولاً في الماء كأنه حيد تسعى ،
وكانت اشمة الشمس تنعكس على جانب هذا المركب فترسم عليه خطوطاً
راقصة مرمرية من اللهب والازهار . اسا ظل المركب المهند الى جانبه
فكان اخضر كالأسنت ،

وكانت اسراب زمج الماء تتراقص في تسارات الرياح وعليهما سياء القلق والاضطراب، مما يدل على انهما كانت تخشى النبي يصيبها دوار البحر . وبين جميع حركات الميناء، بما فيها من ثقل وبطء، كان احمد

الزرارق البخارية يقدم وحده مشهداً من مشاهد السرعة ؛ غركا وراةه على الماء صورة خطاف نيتوني عريض من الزيد . وفي الجهة الاخرى ، صوب عرض البحر ، كانت الامواج تصطخب وتنصادم كامرأة تتخبط تحت وطأة كاوس .

قالت سولانج: ان مشهد الزوارق المترحمة على المساء بلا انقطاع وهياكلها فلشبيهة بالقلوم تدعو الى التفكير بالقلوب المعنبة . فاحاب كوستال: ان هسده الزوارق المالية جنباً الى جنب تذكره بصف من العيساويين يؤدون الصلاة . ثم القي خطبة شعرية التكس شبه فيها هياكل الزوارق ببطون اللساء عندما تكون تحت الرجال كالمطايا ، او كافراس تقفز فوق الحواجر ، عندما ترفعها الامواج ، فتنايل تحت ركابها يكل ما فيها من سياتها المخاصة ، ويساعدها الركاب بما فيهم من القدرة على التواطؤ في الحب . واعترف بانه كان كليا ركب زورقا على عر تمصف به الربح احس بنوع خاص من الاضطراب . وأبت سولانج ان تمهزم امام هدا اللهيض من البلاغة ، فثبتهت قابل الزوارق اللطيف تنهزم امام هدا الفيض من البلاغة ، فثبتهت قابل الزوارق اللطيف الماديء ، الذي يفر قها حيثاً ثم يجمعها ، مجركة مركبات الاطفال الماديء ، الذي يفر قها حيثاً ثم يجمعها ، مجركة مركبات الاطفال النوم .

قال كوستال ان هنده المساجة في ابتكار التشابية والصور حول مرضوع معين تشبه اناشيد البقتارين البواديين القدامي التي تتوالى كأنها اسئلة واجوبة ، واستطرد ان سولانج تستعنى اكليلا من الازهار لاكتشافها صورة مركبات الاطفال ، فقال :

١ ... نسبة الى نبتون اله البحر والملاحة عدد الرومان الاقدمين ، صوروه وسيده حربة مثلثة الأسنة التموس باسم و الحطالات الدلالة على أن من يسبطر على البحر يصبح مبد المال ،

٧ ساتباع الميدارية ، وهي طريقة صرفية متكثيرة في المرب.

-- أحرزت أنا الاكليل بقدرتي على ترويض القطط ، واحرزتيه انت في مباراة ابتكار الصور ، فتعادلنا . فما هو موضوع للباراة الثالثة السي ينال فيها احدا الفوز النهائي ؟

اجابت :

تسأل نخت بر من منا يستطيع التحديق الى الشمس اكثر من الآخر.

فتــاً بي كوستال متشاوقــا وتعرّم ، قالشس وهو ، او بالحري و هو والشمس » ، خِدْنان ، وهذا ما سيتضع بعد حين .

ورفعت مولانج رأسها ؟ قاتسعت حدقتاها ؟ وراحت تحدثن الى الشمس ببساطة .

قال: الله تنظرين الى جانب الشمس ؟ لا اليها عَاماً!

اجابت ؛ کم انت سیّیء الظن ا

قال : الي سيتيء الظن كأحد اليرنانيين في عصر موميروس ، فللستأنف المباراة .

ونظر أنى الشمس مصوباً عيليه الى تحتها ليسهل عليه احتال توهمها ؟ ثم شنمها واتهمها بالادعاء والفرور ليكسر شوكتها ، واخيراً رفع ذقف مجركة تمثيلية جيلة ؟ ووقف وقفة ديكتاتور مماز السام آلة النصوير ؟ وغرس عيليه في قرص النور ...

امنا الحقيقية فهي الله لم يترس في قرص التور شيئياً ؟ فيها كاد نظره يقبع على لهب الشمس حستى اهار وجهنه قوراً ؟ وقد هممت عيناه وانصرمت جفونه حكيماموس المعمر الحبسري لمنا حطيم

ا - شاعر ملحمي يرطي عاش في الدرن التلمع قبل الميلاد . يعتبر مؤلف الإليسانة والأرنيسة ، وتتنافس سبع مدن يونانية على شرف انتائه اليها . عصوره التقالمد المترارثة شيخا اعمى ينتقل من باد ال آخر منشداً شوه . وما تزال الآراء منشارية في حليفة التاريخ الذي نظمت فيه ملحمتاد .

اورسوس عنقه ، فزيجر حائقاً :

وجاء دور هريرة ، فالتقتت الى السياء بكل هدوم . وتصلبت قسات وجهها ، واتسعت حدقتاها حتى كامنا تملان بياض السينين كله ، فاذا بهما تحدق الى قرص الشمس مجزم وامعان .

أحس كوستال بقوة تدقعه إلى أن يخر ساجداً عبر أنه أحجم لأنه كان على شيء من الحضارة البعيدة عن شعائر العبادة الوثنية . وكاد يهتف بحرارة قائلاً لسولانج : وعزمت على الزواج بك حالاً » . إلا أن خال عنفظاً بدرة من الرعبي والرشاد على الرغم من احتدام حماسته ، فسدل جهداً كبيراً ليبقى رابط الجاش . اجل ، كان مصمماً على الاقتران بها . أله يجوز أن يكون رجل سواه زرجاً والتي تحدق الى قرص الشمس » ؟ لا ربب أن في الكتابات الهبروغليفية العريقة في القدم عبارة من هذا الدرع تعني : الذي يحدق إلى الشمس ، أو التي تحدق اليها .

كان قد حسبها ورجوازية عادية ، عاذا بها تكبر وتبلغ قدره ، بـل لفوقه ، وقد اثبت هـذا التفوق بعمل قـاهر لا ينكر ، فتخيلها تشالاً عملاقاً منحوتاً في الصخر، جالسة ويداها على ركبتيها ، ولها رأس قطة ؛ وتخيل نفسه تمثالاً آخر الى جانبها ، حالساً ويداه على ركبتيه ، وله رأس أسد ، وقد تمان ذنباهما خلفها ، وانحد عليها شعاعات من الشمس منحونان في الصخرة ،

واسترسل في تخيلاته ، فسلم بانها قد يأتبان نكامن قبطي من القامرة ليسارك زراجها في خرائب هليوبرليس ، ثم ينتقلان الى الاستصدرية

١ .. اسم اللهب في المصور القدية ولاسيا المصر الحجري.

٢ ــ اثنارة راضعة الى نحريات الكاتب عمدا شاهد بي وادي النبل من آشدار الفراعنة ،

فيقم كومتال، لمتاسبة زواجه، احتفالاً شعبياً عاماً يصارع فيه أسداً. الامس القريب اشترط على مولانج انه لا يريد أولاداً ؛ اسا اليوم فقد تبدل كل شيء، واذا به يقرر ان ينجب منها اربعة عشر ولداً ...

اجل ، مند انتقاله معها الى صعيد خارق يقوق مستوى البشر ، تغيرت في ذهنه جميع المقاهم وجميع القيم . ومند ان حدقت سولانج الى الشمس القهقر نتاجه الادبي الى الدرجة الثانية عن الاهمية ، واحتل عرش الملك الدرجة الاولى . فقد اراد ان يصبح ملكا الى جانبه ملكة ، ومن الحاقة المطبقة ان لا يجد شعباً بدائياً يجلسه مع زرجت على عرش السلطنة . وما دام الاحداث الارروبيون يتعبدون لسولانج لاجل جمالها وحسب ، أن الحتمل اكتشاف شهب طفل يعدها باسره . والقوة التي يستمدها كوستال من زوجته الجالسة على المرش تكفيه لادارة شؤون المتعدها كوستال من زوجته الجالسة على المرش تكفيه لادارة شؤون المتعدها كوستال من زوجته الجالسة على المرش تكفيه لادارة شؤون المتعدها كوستال من زوجته الجالسة على المرش تكفيه لادارة شؤون

قبل القائمها على رصيف الميناه ، كانت سولانج حجر عثرة على طريق اطوار الفريبة ؛ اما الآن فقد اصبح مستعداً لاشراكها في هذه الاطوار لاقتناعه بأنها صارت جديرة بها ، وربها اضحت عنصراً من عناصر شاعريته .

لم يكن يجد لها مكاناً في حياته من قبل ؛ اما الآن فقد اتسع لهما هذا المكان ، واحس من جديد ؛ كا احس مرات عديدة في مما مض ، ان ما كان يبعده عن الزواج لم يكن الزواج بحد ذائمه ، بمل اعتقاده الخاطى، بهزال شخصية مولانج وقلة كفامتها ؛ أما وقمد اثبتت قدرتهما على اجتراح الخوارق ، فقد شرع يفكر جدياً بالزواج يها ، وجعل يقول في نفسه : و من الجنون ان ادع هذه الفرصة تقوتني » .

لم يشرب سوى كأس واحدة من الخر طيلة ذلك النهار. فلسا عاد الى الغندق كان ثلا بسولانج ، او شـلا بالفكرة التي تكوّنت في ذهنــه

عنها ؛ ار كان ثالا بنفسه ؟ حتى انه احس بالصداع لشدة تفكيره باكاليل الغار ؛ فدادر الى وضع محرمة مياولة على رأسه . وبا ان القارىء يشعر ؟ هو ايضا ؟ بحاجته هنا الى وضع محرمة مباولة على رأسه ؟ فلتوقف قليلاً عن الكلام .

رقنا قرب النافذة ) بعد العشاء.

وعلى الروابي الحيطة بالمدينة ؟ تتبد المصابيح خطوطاً من الاضواء على جوانب شوارع يحبجبها الطللام ؟ فتبدو المدينة كأنها على مرصع باللؤلؤ ، وتضم البيوت ملائكة صغاراً يلمون بفراديسهم الصفيرة ؟ وقد لاح جانب من الشاطىء يداعبه زبد الامواج السعيدة مداعبة القطط المرحة ١ . وفي بعض الاحيان تشرئب احدى هذه الامواج كعصاب وفع رأسه ليري خياله البقعة البيصاء الماتي الربن حبهته .

رفوقها جيما ، الأعالي يسودها الصمت وتتألق قيها نجوم عنتلفة ، بمضها بحمل اسماء آلها الشبق والفسوق ، وبمضها راقد كالثيران في المرح ، وبمضها الآخر واقف على حددة كثور ينفره عبن القطيع ويلتظر ، حدق اذا انحرف احد الفلاحين عبن الطريق أنقض عليه ومعقه .

والى اليسار ؟ تمشد الجرآة كأنها منطلقة من احسدى الروابي دخاناً يتصاعد من نار قربان آخذة بالحود .

قال كوستال مجرارة :

-- اسب المدن الكنوة l

وراح يحلم بما في جنوى من للادة البشرية التي يمكن التنمّم بانسادها ودفعها الى التعهر ، فأحس ارتماش كأن تياراً كهربائياً انتاب، على ثـلاث مراحل موازية العرجات علاقات، بالناس ، لما هـام العرجات فكانت :

7 - التنتم بالمالم .

٣- الاحتاء منه .

٣ - تمتيره والهزم به .

واجابت سولانج:

اما الا قامب كل مدينة اكرن قيها حمك ؛ وأحب كل مكان أن الريف أو في البرية, أو في الصحراء ؟ أذا كنت فيه الى جانبك .

وكانت تسمى بلا انقطاع الى ملامسته ؟ وكانت هذه محاولة منها غير مألوفة . رطوقت خصره بدراعيها ؟ وهذا ما لم تقام عليه من قبل . ثم ألقت برأسها على صدره . وكانت قتصاعد البها ، من خافلة مفتوحة في غرقة واقعة تحت غرفتها ، رائحة امرأة معطرة مغربة . فاندست سولانج به ، وقبلت بده وشلتيه وجبهته ، فضحك ، فسألته ، وعلى وجهها امارات الغيظ والقلق :

## ــ باذا تنبحاك ؟

قلم يجب. وانحا أضحكه ان يراها مفرما" به الى هذا الحد وهى التي كانت باردة منذ حين. وما لبثت ان ضحكت بدورها اذ مد" يده تحت ثبابها بطرق متسرجة وشد" الشمر النابت في احد ردفيها .

والمرة الأولى في حياتها ؟ ارادت شيئاً ؟ ويسفلت في صبيمه كل أرئيت من الأرادة الحديدية الصامدة ؟ والقوة الفتية المخزورتين في نفسها منسذ احدى وعشرين سنسة — لرادت ان يكون هسفا الرجل لها مدى الحياة ؟ واحست انه على وشك القبول بان يكون لها ؟ بعد كل ما عانت من العذاب الطويل ، وبعت لهسا الحياة المشتركة ؟ التي تحياها معه منسذ

اليوم السابق \* عبادية \* طبيعية \* حتى خيل اليها انها لم تعرف قط حياة سواها في ما مضى من ايلمها . فقد اصبح للاضي مغلقاً في ذهنها وشعورها . وبقدر ما كانت تستعيد هدومها الفكري \* كان حبها يزداد ويتعاظم كسيل ينحدر من الجبال متضخماً . وكانت فكرة الزراج مهد حبها بقدر ما كانت قبراً طب كومتال .

وألقت عليه بكل ثقل جسدها الريّان، وبكل ما في هـذا الجسد من حرارة الجنس وعبقه، كشجرة اثقلت غصوتها قطرات المطر، ثم هست تصلى صلاة ميهمة قالت:

إلى ، أطل حياة سعادتي ، فلن أسامها أبدأ ...

ثم خاطبت كوستال قائلة:

وبالفعل ، كان مصباح المتسارة يدور ، فتبدو في دورانسه اضواء واطباف تتلاحق فلا تلتفي ولا تتنيش المسافات بينها .

فاجاب كوستال:

— لا تنسي الامواح ، فهي تتلاحق دائماً ولا تلتني إبداً ، ومن المعتول أن تكون هماء الامور موضوعاً التأمل بالرغم من إلي أحادر الاستعارات الجازية ذات النزعة الفلسفية ، فلتبق الاستعارات أستعارات ، ولتقلع عن بذل الحارلات لتصبح اسباباً منطقية .

ومضت عارة صمت كانا خلالها يسرّسان النظر في انحاء المدينة الغارقة باللمل ، وفي رحاب السباء المزيّنة بالنجوم ، ثم قال كوستال :

مذه البيوت المليئة بالشباب النائم تؤلمني ، انها تذكرني بان فيها رفي سواها ما لا الملك ، ومها يتد نظري بسيداً ، وفي ما وراء الابعاد، على جميع الرجوه في هذا السالم ، ارى المتداداً لشعبي ، واعني بشعبي

جميم الذبن اعطيتهم شيئا حيويا برصفي كاتباء وهم مستعدرن دانسا للاعتراف بفضلي ولمكافأتي عملياً . ليس في هذا الشعور مــا يفرحني لاني لا الجالي عِكَافَاتَهِم المملية ٤ قاتا اعلم ان ما هم مستعدون لتقديم الي ليس ما يَهْفُو اللَّبِهُ نَفْسِي . يَقْدُر مَمَا تَرَيْنَ مِنَ النَّجِومِ فِي عَيْنِيٌّ الآنَ ﴾ حامت عليّ نساء بجهولات مني ، كتبن اليّ صفحات وصفحات تمبيراً عما يحفظن لي في صدررهن من عرقان الجيل ، والاعجاب ، والصداقة ، واشياء اخرى لا أدري ما هي . قار ذهبت ذات مساء الى بعضهن ٢ رقرعت ابرابهن قائلًا: و أمَّا الرجل الذي امتدت شهرته إلى الجانب الآخر من الكرة الارضية . وعلى الرغم من هذه الشهرة ؛ جثت أتلقى مكافأتي على ما اعطيت . وانتن الواتي قلن لي يوماً ببماطة الررع : ونرد أن نعطيك ما تريد من السرور ع انتن اللوائي استرسان في الهيام بي حق قبُّلن يدي، قدنني الآن الى النرفة التي يرقد فيها لحم اجسادكن ١٠ ودعنني العرف اليه ، إن أنزل به ضرراً ؟ إن اوجعه ؟ إن اقلبه عدواً لكن ، بل سأعمره بخيراتي ، وأجمله يزدهر تحت هــــنــه الحيرات ، اجل انه سيزدهر بفضل امطار شتائي ودف صيفي ، قالمرأة مكافأة المحارب ؛ اما ابناء النساس فهم مكافساة الشاعر ٤ والنساء اللواتي يغضضن الطرف هن قطر الندى ينهل على البشرية جماء ؟ ٤ - لو قلت لمن هذا التول ٤ لما رأيت سوى وجوه مغلفة وافواه تزخر بالشتائم. ان هــذه الفكرة تؤلئ ، لكن منا يؤلئ اكثر هو أن هناك أمهات قد يكن مستعدات لاعطائي لحم اجسادهن ، حبا بي وحباً بتناجي الادبي ، وهن لا يعلن ان هذا هو الثنيء الرسيد الذي اشتهي الحصول عليمه منهن ، في حمين ني اطرح على الارض ؛ بنزق واستياء ؛ مجور مدائحهن ودخان قرابينهن , اجابت سرلانج:

١ \_ استعمل المؤلف هذا التعبير التورائي بعني : هاقات اكبادكن ع ماي بناتكن .

- من الموافق الن تنشر في روايتك القبلة نداة مستنزاً مكترباً بإساوب الاعلانات، تقول فيه : وعلى الامهات اللواتي يرغن في الاعراب للسيد بيار كوستال عن اعجابين به ، وفي اعطائه براهين ملوسة عن هذا الاعجاب بخلق علاقات بينه ويدين بناتهن ... على هؤلاء الامهات ان يتصان بالسيد للذكور ليتعرف اليهن . هذا الاقتراح حدي الفايدة . ومن بنصان بالسيد للذكور ليتعرف اليهن . هذا الاقتراح حدي الفايدة . ومن المستحسن أن ترسل صور البنات إلى السيد كوستال ، ورجما خطر في بالك أن تضيف ، على مبيل التشجيع ، المبارة التالية : ووسيوب السيد كوستال للامهات عما يكن لمن معرفة الجليل اعرابا يموق بروعته اجل امائيهن » .

ولم تستطع مولائج ان تسار بهذا الاساوب المازح مسا انطوت عليه كلماتها من المرارة والآلم ، فالذين لا يعرفون شيئاً عن السالم ( وهم يباهون بهذا الجهل ، زاهمين انه نوع من الحرص على السمعة الحسنة ) يتطرون دائماً عرارة وألم الى الذين خبروا شؤون الحياة البشرية .

وقد اعتبرت سولامج امه لم يكن من حسن النوق ان يحشف لها كوستال عن مدى اطباعه وشهواته عصوصاً في مساء ذلك اليوم الدي شهد من تقاربها مبا لم يشهده يوم آخر . وكان في وسع كوستال ادب يجيب بأن الآب زفس عنى الاليانة علم يكن احسن منه فوقاً ورقة شعور حين دعا زوجته الشرعية الى مضاحت عثم راح يروي لها مفاعراته عمد دا النساء الاخريات اللواتي امتلكين على لتدرك امه يفضلها عليهن جيماً ، ولم يعدد اقل من سبع نساء مسبقاً على كل منهن الثناء المناسب .

١ - او الآلمة في الاساطير اليونائية. وهو صو حوشير الروماني. قبر اباه سانورن اله الرس وتعلم على المهاشسة، ثم اعطى المحر البتون، والجمع لباوتون عنامالاً المفسه بالارس والسباء. وهو اله النور والزمن والرعد والصاعفة والعواصف. وله منامرات عوامية تقمص خلالها اجساد حيوانات لبارع مآريه.

إلا الن كوستال لم يلجأ الى هذه الحجة ، بــل اجاب متظاهراً الجد :

- انها لفكرة حسنة وبتقليها الى خلمت قضيتك خدمة جليلة .
اجل عااشر نداة من هذا النوع في كتابي القبل وليفهم من يستطيع
الفهم فقد سثمت ما اعالي من عبة الناس الغبية عالجدية ويخيل الي النهاء في هدفه الحنة كابا يقلم له صاحب باصرار قطعة علم لا وريدها ومو ورى على الطاولة قطعة حارى يشتهيها ومن شأنها أن تشبع لهمه وقلاه طربا .

## قالت سولانج :

اذا كانت ذاكرتي غير مخطئة ، فان المينونور كان مجتماج كل سنة
 الى سبعة صبيان وسبع بنات ؛ فهل هذه هي جرايتك ايضاً ؟

- ليس لي جراية عدودة ، قالناس يمنون دائاً في ذم الشهوة الجنسية . يتولون انها تخيب الأمال ، وتبعث الكابة ، وتموقل الاعمال ، وتنع الرجل من الحافظة على كرم الاخلاق ، لكن ما يقوتهم قوله ، وهذا مذهل حقا – هو ان هذه الشهوة لا تفتهي ابداً . يقول البعض في غمرة المتمة : وما اعظم ما حصلت عليه ا اني به لغي حرز حريز ، ولا ان هذا البعض على خلال مبين ، فصديقة الرجل تعطيه لذة وسعادة ، فيجيبها بالرغبة والمعلف والاحترام ، غير انه يتابع الصيد، فتنجع واحدة من كل ثلاث محاولات يقوم يها ، وينتم من صيده شيئاً جديداً ، اما اذا أحرم فجاة همذه الامكانات ، فيصبح ملهوف كأنه أم يحصل على شيء ، أحرم فجاة همذه الامكانات ، فيصبح ملهوف كأنه أم يحصل على شيء ، ويتناب الجوع ، وتصبح حياته فارغة من البهجة والجال ، انه شبيه وبتميل الدائيد ا . في الم الحر الغديد يتملكنا الغيظ لأن المل لم يجد

١ \_ يطلق هذا الامم ، في الاساطير اليوطنية ، على بنات عاروس طلك مصر وأوغوس ، وعددهن خسون بنتا . يقال اثهن قتان ازواجهن مسا عدا واحدة منهن هي هيرمنستير، فحكم عليهن ، في قاع الجميم ، بالعمل ليل نهار اللي، وميل لا قمر له .

وسيلة لخزن كمية من هذه الحرارة والاحتفاظ بهما الى ايام البرد القارس في فصل الشتاء. والسعادة كالصيف لا "تحفظ حرارتها لفير ايامها ولا فائدة من ذكرياتها لأيام القر". أن بعض مشاعرة يكتب مجروف لا تمحى اما السعادة فتكتب مجروف بيضاء.

ما إن بلغ كوستال هذا الحد من حديثه حق اشفقت سولانج عليه . وكانت تنعم دائمًا بمتعة عمية كلما وجدت دريعة فلاشفاق عليه . فهند دقائق معدردة كانت تحس بانها شيء ضئيل في حياته ؟ اسا الآن فقسد بدأت تعتقد من جديد انها ضرورية له لتحديد من البرد .

قالت:

يا عزيزي المينوتور؟ دعني اظن ان حاجتك الدائمة؟ الملحة؟ الى لحم طري جديد؟ الله هي الدليل القاطع على اذلك لم تجد ما يكفيك في واحدة من جميع النساء اللواتي عرفتهن في ما مفى.

- ربحاً كانت الحقيقة نقيض منا تقولين ... وربحا كان الرجل الذي يكتفي باحدى النساء اكتفاة تاماً ؛ ينتم من اكتفائه متعة عارمة لبعث فيه الرغبة في اعادة الكرة منع امرأة اخرى - منع جميع اللساء .

وعادا الى غرقة سولانج.

كان المصباح المعلى قوق السرير مضاة وحده ؟ يرسل نوراً وردي اللون ؟ فبدا هذا النور جديداً لكومتال ؟ لانه لم يستعبل قط مصابيح وردية اللون في منزله بشارع هنري مرقان ، واحس بان في الضوء الوردي شبئاً من البكارة والطهر ، وكانت تلك هي المرة الاولى التي يجتمع فيها بسولانع في غرفة لم تكن مسرحاً لاحدى مقامراته السابقة مع امرأة اخرى ؟ ما عدا غرفة الفندق التي ذهبا اليها يرماً .

رفاجأته سولانج بقولها :

قل في اخيراً الذا تريد الاقتران بي ؟

- لتكوني معيدة ا

وكان جوابه علوياً مريعاً ، فَتَشَرُّ به ، وقال في نفسه : ﴿ إِلَّهُ مِنْ جَوَابُ مِنْ نَفْسَهُ : ﴿ إِلَّهُ مِنْ جُوابُ حِكُمْ اللَّهِ يَتَحَدَثُونَ بِصَرَاحَةً عَسَنَ ﴿ رَغْبَتُهُمْ فِي بِلَّوْعُ السَّمَادَةُ ﴾ .

واستطردت سولانج قائلة مجرارة :

— أود أن يتم هذا الزواج **ا** 

فاجاب :

وانا اود مجرارة ان تكوني سعيدة!

وكان في جوابه صادقاً علصاً. إلا ان حدره الشديد جعله يلجاً الى المدوس ، مع انه منذ البوم السابق اي منذ نزهتها على رصيف الميناء كان قد بدأ يفكر لفكير شخصين متحدين : هي وهو . وكان اتفاقها تاماً كونته بها وطيئة وكبيرة كفافا بكل ما تغول وما تعمل يترك في نفسه انطباعات عنبة من سهولة الحباة كوالالفة الحبية كوالتجاوب الطبيعي في مختلف الامور ، ولا عجب فانها كلا على ما يرام كوام يكن عليها إلا ان يتركا نفسيها تتضوعان باريجها بلا تصنع او ضغط ،

وخيل الى كوستال انسه بسدأ يمتاد النظر الى المستقبل بالنسبة الى وجوده مع سولانج ، وكانت ثلك الحاسة الفرامية التي جعلته منذ قليل يشتهي جميع النساء قسد خدت ، فبدأ يمتقد ان الزواج عملية موافقة ، بل بدأ يتوق الى تحقيقه ، إلا انسه لم يكن قادراً ، من الوجهة العملية الصرف ، ان يفوه بالكلمة الحاسمة التي تقيده ، فقال لسولانج :

كانت الخطيبة في آثينا تقلم الأرتيميس أما للمها من اللمى التي كانت تلسب بهما الم الحداثة ؛ اعتى ارتبك المعنوع من القطيفة وخصلة

١ - البة الصيد في الاساطع البوطنية وزمية الربة ديا الروساسة .

من شعرك. وفي بيوسية ١١٠ كانت العروس تصل المرة الاولى الى المام بيت عربسها، كان المحتفاون بالعرس يجرقون احدى عجلات المركبة التي حملتها فلدلالة على انها لن تستطيع أيداً مفادرة البيت الذي جاءت البه واصبحت فيه زوجة . وفي روما، كارب العربس يستقبل العروس في الخارج، ثم يحملها بين ذراعيه ويجتاز بها عتبة بيته ...

احابت سولاتم :

-- اسائل نفسي أتكون قرياً كفاية لتحملني بين دراعيك ؟...

\* فادرك ما في هذا السؤال من التحدي الساذج ؟ وما احبه . عمير انه حمل مولايج بين ذراعيه ؟ فتطقت بعنفه ؟ والعبقت شفتها بشفته ؟ وسار بها حق اجتاز غرفتي الخسام ؟ ولما بلغ باب غرفته توقف ؟ ولم يشأ ان ينخل ؟ ثم انزل سولانج الى الارض . ولما قبلت طرفي لهه ؟ جعلت جفونه تطرف بقوة .

واقترح عليها أن ينهيا برمها بقراءة مشتركة ثم قال:

- أثريدين أن نقراً ، مثلاً مذكرات تولستوي ، وأن منتظر أحداً الآخر في نهاية الصاحة أذا سبقه اليها ؟ نستطيع أن نبدأ في الصاحة التي كتب فيها : ومنذ خسين عاماً ما برحت قيمة للرأة تهبط وتتقللص في اعتباري ، الإ أذا كنت تفضاين القطع الذي يبدأ بالمبارة التالية المنقولة عن غوغول \* : و يا اللهي ، كان العالم يحتوي كفاية من القذارات الختلفة ، أما هي الحاجة التي جعلتك تضيف اليه المرأة ؟ ه

كان من شأن هذا اللطف اللامتناهي ان يؤدي الى النتائج التي يحزرها اللبيب 4 رهي فيض من الملامسات والمناعبات والألماب الصبيانية . إلا

منطقة يوانية في العمور القنية ، وتعرف اليوم باسم هاريه».

۲ - نيترلا عرغول ( ۱۵۰۹ - ۱۵۵۹ ) كاتب روسي . اشهر مؤلفاته : «تراس ولبا ه ، و «والارواح الميتة» وتشيلية مزلية من «وميزور».

انه لم يدن منها ذلك المساء خوفاً من الله يدن منها اليوم المناز بالتورط في الارة احاسيس ربا جعلتها سولانج تافية وعكرت بها صفاء إلفتها للمنمة . ومن الحتمل ان يكون ابتعد عنها ليبرهن لهما عن انها تكفيه حتى بلا منمة الوصال .

واستلفى وحيداً في سريره، فسراح يتقلب ضاحكاً في مره، ثم يخاطب نفسه هامساً : «اصبح هجرها الآت اجراماً ، ومجرد تركها فريسة فلشك يعتبر عملاً سيّناً ، اجمل، في هذه النقطة من الحب التي اوصلتها اليها اصبح من واجبي أن اقارن بها » .

واستيقظ ليلاً قسم قطرات المطر تنقر على النوافذ ، ولذكر انه لما وك سولانج في غرفتها كانت نافلتها مفتوسة . فبغشي ان يؤديها البرد، قلاهب اليها على رؤوش اصابع رجليه ، وهو يود ان يعلم على اقفلت باب غرفتها من الداخل ؟

لا ! أنه كان منترحاً .

دخل بهدوه ، ولم ينظر البها وهي الله . من يدري ? ربا كانت لا تريد ان يراها احد وهي عارية ، لانها كانت تحرص دأمًا على ان لا ترى وهي استحم او ترتدي ثبابها ، وليس من المستبعد ان تستام اذا علمت انه راها الله ... لكنه لاحظ انها كانت الله خارية "ساقيها ، فقرر ان ينهمها ان هذا الرضع في النوم غير صحي لأنه يمرقل الدرة اللموية ، فغي فاترات الراحمة ، يرم كان يتملم الملاكسة ، كان المدرب يقول له : ه مد "ساقيك ... ،

راخيراً اغلق الناقلة . وبينا هو عائد للم اسدى قواتم السرير .

## مذكرات سيوستال

١٩ ايارل . ... الغطط الفاشية ، في نشرة الابتهاج ، تتحدى الشمس نهارا ، وتجلس ليلا على النواقل لتواجه الغلام . . . كان امس يوم الخوارق . بعد يرمين متألفين بالضياء ، عدنا الى الرنابة العادية . لم اساكن امرأة منذ خس سنوات ! وها إنا أتمل هذه المساكنة من جديد .

اني دائم الثلثى عليها ، أتراها تماني الساّم ؟ هـل شعرت باني لطيف معها ؟ هل ازعجها فربيخي الحارس ؟ أتراني أسرقت في بذل المال جزافاً لتعجب بشهامتي ؟ وحين تقول لي : « لا تهمّ بي » ؛ أتراها صادقة مخلصة ؟ ام متصنعة بدافع الجاملة ؟ فالمروف عن المرأة ان مثلها الأعلى في الحياة هو ان يخدمها الرجل في الشؤون الصغيرة لتخدمه في القضايا الكبيرة .

لما عدت الى غرفتي قبل العشاء بداعة ، وبعد ملازمتي لهما ، بلا انقطاع ، مند الساعة العاشرة صباحاً ، احسمت بحاجة جسدية الى الاستلقاء ، وكان قلبي يخفق ، فحصيتني محوماً . احسمت بالارهاق ، وباني لم اعد قابضاً على دفة المنفئة . ابتعدت عنها مند ثلاثة ارباع الماعة ، وما تزال اعصابي تهاز وترتعش ، وقد تغير حتى خطي .

غر بنا الايام في همقم المبلاد المكتظمة بالنساء الجميلات، فتكويني الرجوء الفائنة التي التقيها والم ملتصق بسولانج . لم لر قط مثل همذا العدد الكبير من الحسارت، واخص بالذكر تلك التي احساطت وأسهما بضفائرها كما احيط زحل مجلقته الهيولية ...

كم يؤلم في ان اتراك الطبيعة تمسر بي سرور الكرام ! ليتني حر" في هذه البلاد !

اني كئية حصان مجس ان رفقساء، ترتم في رحاب المرعى الاخضر، بينا تدمى الشكيمة فكيه .

ان شخصاً واحداً يكفي ليعرمك العالم النسيح، ليسلبك هذا العالم، ليضع حاجزاً كثيفاً بين العالم وبينك ، يعب هـذا الشخص كل شيء، فيختفي الكون البهيج ويزول من الوجود .

كتبت ما يلي قبل النوم:

هذه الايام الثلاثة التي كان الاثنان الأرلان منها خاليين من كل لطخة ، والى جاني قتاة مثالية الطباع ، في منتهى الانتياد ، والسلاسة ، والاستسلام ... هذه الايام الثلاثة وحدها كانت كافية لتدويب شخصيتي . فهذا المساء ، بينا كنت ارتدي ثبابي ، رحت ابحث عن شيء فلا اجده ، وكان أسام عيني ، ويظهر فوبان شخصيتي حتى في وجهي الذي يبدو كأنه فقد شيئاً من رونقه وألوانه . جفوني ثقية لا اقوى على فتحها إلا بجهد كبير ، وانعكاس الموامل المارجية على شعوري يزداد قوة وتأثيراً ، وفي مثل هذه الحال يتنهد المتخافل شاكياً فيقول : و لم أعد وتأثيراً ، وفي مثل هذه الحال يتنهد المتخافل شاكياً فيقول : و لم أعد املك نفسي دائماً .

وجدت في هذه الازمة عنواناً لرواية عـن الزراج هو : « الرجــل الذي أضاع نفسه ».

حسب تولستوي منسه سعيداً في الفترة الاولى من زواجمه ؛ اسا الحقيقة فهي انه كان خبلاء كن أصيب بضربة على رأسه .

المَا الآن الله علقت ضربة هراوة على رأسها ؛ فلا تستطيع حراكاً . ٣٠ أيلول . - لزمت غرفتي صباحاً متذرعاً الاحابة عن بعض الرسائل. وبعد الطهر قمنــا مجولة في الاحيــاء القديمة : سوتوريسا ، سان لوريسو ؛ الخر ... وكانت احاديثنا سهة والطيقة . والحالة على مـــا برام . لكنها قالت في كلمة اصابتني مخينة مرتة. وخلاصة ما جرى اني رأبتها تثابر على سجهما المعتاد ، ولا تطرح على اسئلة متعلقة بحيماتي الخاصة ، فهنأتها ٤ فشرحت لي سبب تحفظها قائسة : و لا اسألك لان اخشى ان اكتشف في ماضيك ما يؤلمني . وافضل المحافظة على تخيلاتي التي الرهمني بان سعادتك لم تبدأ إلا معى ... ، اذاً ، ما كنت احسبه فيها تحفظا نبيلًا وعبها لم يكن إلا بعضاً انثرياً للحقيقة ، فحب الثقة الناحمة عسن الجهل هو ميزة لسائية اصلاً ، والمرأة تشطب في الرجل الذي تحبه كل ما لا يسجبها فيه ، وكل مـا لا ينسجم مع والعلامها ، قالكافر ، في نظرها ؛ يبعث ليهتدي ؛ والمتخاذل مجتهد ليشتد ؛ والمستهتر لا يخاو من القلق ؛ والرغب. يسمى ليصبح رجبـا؟ شريفًا . فهي لا تحب الاشخاص الحقيقيين، بل الاشباح، والتائيل المفوفة الأومام . وأعرب ما فيها انها تعرف حقيقة نفسها ، ومع ذلك يعجب الناس من كونها شكسة ، داغة الارتباك، وتعجب من حين تصاب، في النهاية، عنية قاسية. بعد المشاء ، خشيت أن تستوحش أذا تركتها وحدما ، فجئت أقرأ احد كتب رينان ا في غرفتها , جلست على مقمد الى جانب مقعدها ؟

١ ... أرست رسان ( ١٨٩٢ ، ١٨٩٢ ) كانب ورسى ، همو حساة الكهوت ركر س نفسه لعم تاريخ اللعات والعيان . تمثل شروسه وتعاميره على أيانه بالمعقل وسطمة مستقبل العاوم . أثير مؤلماته : «مستقبل العاوم» و « أديخ أصول الديافة المسيحية » و « طريخ شم اسرائيل » و « ذكريات أيام الحداثة والشمال » . وقد ارضح في هذا الكتاب كيف عند أيامه الدين المسيحي .
كان عمواً في الاكامية القرنسية .

ووضعت يدي اليسرى في مُعطّف ساقها ؟ فائنا به رطب كمجرى الساقية الذي لم تنقطع عنه المياه إلا منذ قليل . ولو درى رينسان أن كتابسه تقرىء في هذا الوضع لامتلأت نفسه طرباً .

وكانت هي تقرأ كتماب والمرأة » لـ وميشليم » وتلامن شعرهـــا المحافظة عن السرمجته .

كتبت هذه السطور مد ان تراجعت قليلا الى ورامًا ، وغدوت لا اراها إلا أذا رفعت نظري اليها . ارتكبت اخطاء عديدة في الاملاء ، وكتبت جلا تتقصها كلمات لشدة ما اخلت شخصيتها تمنص شخصيتي وتبتلمها . ألي مسحور بهذه المساكنة ، منفي عن العمالم . عبثاً احادل القراءة والكتابة ، فسقلي بعيد عني ، وقد انقلب رأساً على عقب .

ان سولانج و تضغّني ، كا يفعل المصابرة بالمستبرية عندمها يفرخون الاجساد التي يلامسونها من قواها العصبية ، وعلاون بها اجسادهم ،

سألتني : و لا غيوم في جوانا؟ لا سود تقاهم بيننا ؟ ، فداعبتها برفق . غير انها قرأت ؛ ولا شك ؛ حقيقة شموري في ملامح وجهي .

قالت في حماقة هي: وربحاً كان سبك مفتقراً إلى المقدار الكافي من الغزارة ... ورما الفائدة من ان يجب المرء اشخاصاً عديدن ؟ حلنة من العطف والمودة تكفي ، اربعة اشخاص او خسة يكفون ليكونوا الاحدة التي يبني المرء عليها بيته الحشبي ، والتعسمس الوحوش تحته في الفاب ، والتعر ما طاب لها العواء ، فالبيت في امان ما دام مرتفعاً على الاعمدة .

النبج الأمثل هو للتعلق الوثيق العرى بابناء القبية ، امسا الباقوب فالطريقة الفضل في معاملتهم هي النب يكون المرء كاولنك الوحوش الذبن يتصرفورت في المجتمع تصرف الاقر ، ويرتبطون بحلف الحوي مع بعض انواع الحيوانات ، كحواة الافاعي ، ومروضي النبلة ، النح ... رما حاجتنا الى و الحقنة ، الكامة من المودة ؟ اقل منها يكفينا :

مودة واحدة تكفي . من ملكها الاسان كانت مبرراً لحياته ، اذا كانت الحداة مجاحة الى ما يعررها .

ان شخصاً واحداً علا الحياة ، اذا أحبيناه اكثر فاكثر بهما بعده يرم ، اذا استخلصنا منه ، من جدده وروحه ، الحانا موسيقية تزداد عمقاً بقدر ما ير عليها الزمان ، مثل كان العازف العبقري الذي يكتمل ويتجوهر ويصبح افضل بقدر ما يطول عرف صاحبه عليه .

لهذا السبب انا امين على عهد الحب ، امدين الى اقصى حد وحتى الاغراق ، بخلاف مما يظن الذين لا احبهم ، والذين لا يحكمون علي إلا من خلال المنبق باللسبة اليهم .

إلا اني مخلص الذين لا احبهم . آه اليس الرفاء صعباً اذا لشأ إلحب ، اود ان أقول لسولانج هذه الحقائق كلها ، لحكن اذا اقتصرت على الساوي الغامض في التعبير ، حسبت فسها من والحفنة ، ويا لخيبها ما أمرها يرم تتفتح عيناها على الحقيقة إواذا تعملت الرضوح وقلت لها ؛ ولا اعنيك انت عندما اذكر من احب ، اكون قد طعنتها في الصعيم ، في الافضل ، إذا ان نظل تحسبني عدم الماطفة .

لا دخلت الى غرفتها بعد حين ؟ رأيتها امام ورق اللعب؟ فقلت لها :
 أتسألين هذا الورق لتعلى أأقترن بك ?

فاحرات ، ثم اجابت :

لا أمطلقاً ، إلى أتسلس بلمية أعرفها .

ولنفترض انها كانت صادقة في جوابها عماد مقاجاتي اياما متلبسة عجرم التسليسة بورق اللعب احدثت في نفسي التأثير ذات الذي كنت اعانيه لو فاجأتها تبحث عن اللغة الاسترسال العادة السرية ، من المؤسف ان تكون حملت هذا الورق في حقيبتها وجاءت به الى هنا الفاو هبطنا درجة اخرى الى اسفل لوصلنا الى الكلمات المتفاطعة .

مساكنية المرأة و الحبوبة ، تشدّه قوى الرجولة بضرورة استمرار

التعاطي معها ، وبحاجة الرجل الى الحافظة على حسن مظهره ، والى الانتباء لتروير راحتها وراحة نفسه . فالحب المتدفق يفسح في الجال لماطفة احرى ندسة لا تظهر الشخص الحبوب إلا اذا احسن الحب مراقبة نفسه . اما اذا كانت الرأة « محبوبة » (مبدئياً) ، لا حبا حنيقيماً ، وكانت تست المأم ، فمان الجهد الذي يبغله الرجل ليراقب رفسه يرمقه ، خصوصاً اذا لم يكن معتاداً احتمال الضغط في سبيل احد من الناس ابا كان ، او لأجل شيء من الاشياء مها يكن .

يقال أن الحياة الثنائية فن قائم بذاته ، وهذا أمر أكيد ، أنها حالة يحتاج فيها المره ألى معالجة مستمرة لينس رفينت، وليحمي نفسه منها .

قال بولى جيرالدي ١ : ١ انا ٢ الى جاذبك ٢ اعود الى الفرادي ٢ . ما دام الامر كذلك ٢ فلا بد من طرح سؤال يفرض نفسه بانوة قاهرة : أما الفائدة من الحياة الثنائية في مثل هذه الحال ٢

انها تدبل وتحدود وتصبح هائة وشاردة النظرات وتحده أعانها طويلا واهمها الى صدري ولا اكاد افعل حق تتجل السعادة في وجهها كالحديقة التي أذبلها العطش فانتمشت اذ حرت فيها المياه و لا كلب بكا سروراً اذ عاد اصحابه بعد غياب طويل كان خلاله وحيداً وانها تذكرني بنفسها على طريقتها الحاصة التي تكاد تكون خفية و كنطة تطلب المداهبة او ككلب براود صاحبه على ملاهبته وكنت احبه وكنت احبه المناسبة و ذلك القط السيامي الذي كان عضدي وكنت احبه فقد كانت حاجته الى المداعبة شديدة الى حد بعيد وحق انه كان يوه بهلا انقطاع وحده ثلاثين مرة في الدقيقة مواة مبحوحاً مراقاً ولا

١ ـ شاعر عراسي اشتهر برقة الشور، ورهافة الاحساس، ويساطة الاساوس, اشهر
 مؤلفاته ديوان شعر عنوانه، « انت والما» وقلد صدر عن منشورات عويداته

يسكت حتى يجلسه احداث على ركبته . ولا كنت لا استطيع استنجار خادم خاص لمداعبة قط ، ولا الملك آلة كهريائية اوتومائية للقيام بهذه المهمة ... فيا لبثت ، بعد بضعة الم من احتال الواء الذي يسدمر الاعصاب ، أن فقدت صبري ، وضربت القط ، من غير تعمد ، ضربة قصفت ظهره .

أتكون هذه الحادثة نبوءة بالنسبة الى سولانج ا

اريد ان عهدر ، ويجب ان اهتم جا داغاً ، ان ادالها ، أن اقول لها كلمة علية من حين الى آخر ، ان أبدي لها عطفي عليها ، لتشعر الي اساندها باستمرار .

ما اجمل أن يكون المره جهاز أوكسيجين لمساعدة مريض على التنفس والانتماش أولا ربب أني مضطر إلى أن أظل سيد أوقاتي لاقوم بأهمالي، وأشدد وإلى أحاطتها بما تحتاج اليه من العناية لأردي مهمتي أداء حسنا، وأشدد عزائم الآخرين، وهذا عمل يدل على الرجولة، إلا أنه ينهكني.

جنوى ! مدينة رمزية ، يا لها من صفيرة مسكينة ترعجني ا ! دعوني اعيش على قة ذاتي ، دعوني اسكر بالهوس الذي يسكبه لي

مذا التناسق الكامل؟ المثل، ؟ بين ما أنا والحياة التي أسياها ، دعوني

امشي على الماء ...

لكن ؟ لا 1 انهما تحارق اقل مني ؟ واحتراقها ابطأ من احتراقي .
وهي ليست ؟ ولن تكون ابداً ؟ من امرة انصاف الجمانين ؟ وانصاف الجنونات التي انتمي لليها ؟ وهي البيئة التي اتحرك فيها يسهولة وأرتياح .
كنت احترق ؟ قائمنتني . كنت امشي على الماء ؟ فتعلكت على باراعي ؟

و حد تسنى التكاتب هذا إن يتلاعب بالألفاظ الان كلة جنرى بالتراسية تكتب Gânes ركفة Gâne تشي : الإعاج ، مضايفة ، هذال الد الم الدينة رمزي الانه يماني عيها للضايفة والانزعاج .

فغرقت ً ,

قال اللورد باير'ن ا : ﴿ أَسَهَلُ عَلَى المَرَاءَ ﴾ في اغلب الاحيان ﴾ .ان يوت لاجل امرأة من ان يعيش معها أ »

وقال اللورد بايران لاحدم يوماً: « يبدر انك اقترنت بامرأة حسناه . إيه ا... أفلا ترى ان سهراتك اصبحت طويلة في بعض الاحيان؟ »

لا أساكم سولانيج التي لا ذنب لهما مطلقاً . لا أحماكم حتى حياتنا المشتركة ، سواء أكانت علاقة غرامية أو زواجاً ، بل أحاكم الحسنة التي ترخمك على التصرف مع أحد الاشخاص كما لو كنت تحبه ، بينا أنت لا تحبه ، أو بالحرى لا تحبه حباً عميقاً حقيقياً .

المناع ا

۱ = جورج غردس بایران (۱۷۸۵ - ۱۸۷۵) شاصر انتخیزی اشتهار برهافیة الاحساس وسعة الخیال والمنف وافحاسة، تطوع الدفاع عن الیران فی فردتها عل الدولة الدخانیة ، وفائل فی میسولونشی، کان الوادانه تأثیر کبیر عل نشوء الحرکة الرومنطیة ، واشهرها : «شایك صاروك» ، و «حون جوان» »، و «مامعترید».

٢ \_ روحة عولى احد ابطال حوب طروادة ، وام تيلياك . واحدت جميع الحطاب الذين طلبوا ينجا خلال عيال زوجها الدي استغرق عشرين علماً . إلا انها وعدت باختيار زوج أما عدما تظرغ من نسج وشاح لما ، وواحث تحل ليلا ما كانت تنسج باواً كيلا يشهم عملها .

على مقربة من الزواج ؟ أتراها ادركت اني الآن بعيد عن الزواج بعدي عنه يوم ركبت القطار وسافرت الى فرنسا ؟

ما أغرب اقوالها ؟ فقد قالت لي : وقصر امي على ان اتروج قبل الربيع ؟ ونحين مصطرون لان نقرر موقفتها من مهندس شاب طلب يدي ... » وقالت ايضاً : دما كنت اربد ازعامك ... »

اذاً فليقترن بها وليرحني منها ، غير ان هده القضية تهدي بعض الشيء ؛ لما أكن لها من المودة وليس بدامع مسن كبرياتي الجريح ، ثم الي اشك بصدقها واسائل دفسي أيكون موجوداً هذا المهندس ؟ واعتقد الي اشك بصدقها واسائل دفسي أيكون موجوداً هذا المهندس ؟ واعتقد الي اذا علمت بان هذه الحكاية محارعة لحلي على الزواج ، فلن ارى لها وجها بعد اليوم في حياتي ، ومن يدري ؟ فمن الحتمل ان تكون اتفقت مع أمها على هذا التدبير ، الم هذا والم ذاك ، لكني لست رجاد يدفع الى الدبي بمثل هذه الطريقة .

في المساعة المتامسة ، كنت استعد الذهاب الى المدينة ، فاعطتني رسالة وطلبت اليّ ان اضمها في البريد ، وكانت رسالة منها الى أمها .

أخبرني الدكتور الشاب و ف » انه كان يفتح صندوق البريد خلسة ليقرأ الرسائل الموجهة الى خطبيته . ولما قلت له : وانت رجل قلم » ، اجابني ضاحكاً : و لا بأس ، فالقذارة تجعلني صاحب شخصية » .

اخذت رسالة سولانج ورحت افكر باني لو كنت في حاجة الى ان تكون في شخصية على طريقة الدكتور وف، لاتضحت قضيتي دفعة واحدة كه ولشفيت كم ونجوت.

لو قرأت في رسالتها قولها لامها : و معدثته عن مهندس مزعوم ، . . ، الاعوتها الى منادرة جنوى فوراً هذا اللساء ، ولاصبح المستقبل نظيفاً . ربما يثير الاضطراب في المرء ان يرى نفسه مضطراً الى اختيار القيام بعمل قبيح في بعض الاحيان . فلما غادرت باريس ، كان علي خالباً من الجد ، إلا انه كان العمل الذي لا بد من القيام به .

كم تضايفني هذه الرسائل التي تكتبها الى امها والتي تتلفأها من امها ا وهي – على حد علمي – لا تراسل احداً غير هـذه الام . فكم هي وحيدة في الحياة! ان حالتها تثبر في نفسي الشفقة ...

اظن أن هذه الرسائل تطفع لمخباري . ولا ربب في أن سولانج تتلقى من و إيترنا ع نصائح ، وتوجيهات ديباوماسية ... فما أقبع هانين المرأتين حين تتداولان في شؤوني أ وكم كانت سياتي صافية وطاهرة يرم كنت بعيداً عن هذا الحريم ، آخذ منه ما يعجبني ساعة ارب من غير أن الدخلة أبداً ، واستهار ما طاب في الاستهار بالآباء والامهات عوضاً عن أن أكرن مضطراً لان أحسب لهم حساباً!

رحق أو كان المهتدس مزعوماً ؟ فهل الملك حق الشكوى ؟ أليس من الطبيعي ان تلجأ سولانج الى الكذب التستعجل البت في قضيتها ؟ بعد ان اوصلتها الى الحال التي هي قيها ؟ ولو اكتشفت كذبها واكرهتها على الرحيل ؟ أفلا يكون عملي قطاً كريها ؟

ما افظع أن لا يشعر المرء بالنسبة الى شخص ما و إلا يهذه العاطفة الحائرة بين الحب واللامبالاة عامني الشفقة النها لعاطفة لا نسمح لصاحبها ان ينعم بالشخص الدي يعطف عليه > كا أن هدذا لا ينعم عمن يجود عليه بالعطف > لأنه يحس برجود الشفقة عليه > ومن منا يحب أن يكون موضوع شفقة ?

ي مثل هذه الحال يعاني الشخصان مر" المذاب ، ويرهقان ناسيها بلا فاتدة ، لأن الشفقة تنتهي حتماً بانفجار يلقي بكل منها ، متألماً مشخناً بالحراح ، في المكان الذي كان يجب ان لا يبرحه .

قاعدة: لا تشفق على من لا تحب . وهذا تقريبًا مــا كان يقوله لي السيد مندبو .

قاعدة : لا فائدة من ان تكون لطيفاً مع شخص مما اذا كنت لا تحبه ال اقصى حد ، لانه يجب عليك ان تحب شخصاً ما ال اقمى

حد، لتكون راضياً بان تمبي له السرور .

قاعدة: اعمل الحير ، لكن اجرح شعور من تجود عليه بخيراد حتى ينقم عليك ، ومكذا أترضي، دفعة واحدة ، ما فبيك من نقيصة الرغبة في عمل الحير ، ونقيصة الرعبة في ال تكون مقوتاً .

٢ تشرين الاول. - غداً تفتح المدارس ابرابها ، هنا وفي كل مدينة من مدن اوروبا ، يخرج الاولاد باحديثهم الجديدة التي اشتراها لمم ذروم ، حاملين حقائبهم تحت آناطهم ، عمل برونيه مشكلة زاها أنه لا يستطيع الدرس إن لم نشتر له عصبة المنتى خضراء بلون الضفدع ، وأبى إلا ان تختار له السيدة بيلبوكيه ربطة عنى ، قال لهما : وانت امرأة حقيقية تحدقين الاختيار ... ، وهو يحب عصبته الحضراء حبا عطيما ، حتى النا نعجر عن اقناعه بانتزاعها من عنقه وهو في البيت ، أن يتناول طعامه وهي ملفوقة على رقبته ، لم يكتب الي منف الخامس والشرين طعامه وهي ملفوقة على رقبته ، لم يكتب الي منف الخامس والشرين من المشهر الماضي.

كان يزعجني ، مو ايضا ، يرم كنا نميش معاً . لكنه بختلف عن سولانج . يتطلب تبيال الفرق بين ازعاجه وازعاجها شرحاً طويلا يملأ صفحات عديدة . ومن المحتمل ان يكنى سطر واحد لتوضيحه . كان يضايقني في عملى ، لاني كنت منهمكاً في حيى له .

كتبت ما بلي مساء:

كان هذا اليوم ممها طويلا لا ينتهي الا شيء مهم اكل ما في الامر ان كلا منا لم يجد في فعنه شيئاً يقوله للآخر التخييل نفسي مصبّاً على الاقتران مها الارخاطباً نفسي بما يلي الالتران مها الارخاطبا نفسي بما يلي الالارساد من التفكير بانسا سنحيا مما ثلاثين عاماً الا يجد خلالها احدا ما يقوله للآخر اوليست هذه بداية الله بل هذا هو وضعنا ونحن لم نبدأ بعد الا

وقد مجري بيننا الحوار التالي :

انا : اراك كئيبة ؟ قا الدي حل بك؟

مي: تمم السبب جيداً ؛ فعالنا مي مي ،

انا : أتخشين المتقبل؟

هي: أجل، تخينني فكرة تجريدي بما أملك.

انا : تجريدك ? من أي شيء ؟

فتجيب باصرار لتنكأ الجرح بلا رحمة :

ــ منك انت!

ــ اذاً ، انت تظنين انك تلكيني ؟

وعوضاً عن أن تجبيب ، قاتصتى بي . وهذه البادرة منها تفقدني صوابي من شدة الفيظ . فقد جنت كانتها اللم في عروقي ، والمنكرة و امتلاكي و ثلاثة ممان و الامتلاك بوضع البد ؛ والامتلاك بالمغنى الشعبي الدارج ، اي انها خدعتني وقالت عني مأرجا ؛ والامتلاك بعنى الاستيلام الشيطاني ، وهذا ما يذكرني بذلك الكابرس الذي رأيتها في مستلفية علي كالتعنن المنتراك ، وبكل ما اراه وألمسه من طريقتها بامتصاص حماتى .

منذ حين ؟ رأت قطاراً يم ؟ فتنهنت قائلاً : وكم يحمل هذا القطار الذي من آمال خائبة ؟ واحلام لم تتحقق ؟ و فالمرأة لا تفكر بان القطار الذي يم يحمل ليضا ؟ في بعض الاحيان ؟ احلاماً تحققت . ان النفوس الهزيلة الفقيرة تجد تعزيتها في الكتابة . ففي الغرب ؟ حيث تسود المرأة ؟ يلاس الأم والمداب ؟ وفي الشرق ؟ حيث يسيطر الرجل ؟ تسود الحكمة . اما الما ؟ الى جانب هذه المرأة الصامئة المتكفوة ؟ فاني اجتر مرارق ؟ واقول كلمات غير لائفة بي ؟ وغير لائفة بها . وفي مثل هده الحال ؟ انبارل فراعها ؟ واضع يدي على يدها . وكما احسمت ان بيننا فارقا لا نستطيع التغليب عليه ؟ اداعبها مداعبة صغيرة ؟ لأوهما باني احبها كاني اشعر انها حزرت حقيقة ما يجول في خاطري بشأنها . وقد غدوت استفظع هذه المداعبات الكاذبة التي تسيء الى المودة الحقيقية اذ تقلاها استفظع هذه المداعبات الكاذبة التي تسيء الى المودة الحقيقية اذ تقلاها

تقليداً سخيفاً ؟ بقدر ما تسيء الشققة الى الحب.

يا الهي ! لا تسمح بان استرسل في كل ما يستلج في صدري ضدها ، كي استطيع المحافظة على رماطة جأشي طوال الايام الثانيسة الباقية مسن مدة زيارتها أ...



نقوم الحياة الثنائية كلما تقريباً على أن ينتظر أحد الزوجين زوجه .
وهماك بهذه الفاعدة لم تكن سولانج مستعدة المخروج من الفندى وسبقها
كوستال الى الشارع وجلس في السيارة التي كان قب استأجرها لتحملها
الى سان كأسينو . وتعرف قرية سان كأسينو بانها مكاف يذهب اليسه
المتنزهون وطالبو الترويح عن النفس الي انها غير جديره بالاهتام الأن
الفاية الوحيدة من الترويح عن النفس هي أضاعة الرقت . وأحيراً وصلت
سولانبي فقال لها :

ان البودرة على وجهك ليست على ما يرام .

اجابت : لقد اسرعت في رشها .

فنظر اليها بحكر ؟ لا لتبيء إلا لأن بردرتها لم تكن مرشوشة بعناية ؟
ولأن هذا الاهمال ألتى على رجهها سحابة غير مستحبة ، وقد خيال اليه
انه يراهما كا ستمسي في الحسين من العمر : ورجوازية كهاة ؟ ملطخة
بالمودرة ؟ تثير معامتها الاشمئزار ..

وانطلقت بها للسبارة على الطريق .

كانت الساء زرقداء عضرة كبطن بعض القرود، ومن حين الى آخر كانت تنفتح فبجوة بين الحقول ، فيطل منها وجه البحر القامي وامتداده اللامتناهي الذي يعمي النظر باونه اللازوردي المتألق في وجه الشمس ، وينبث منه برد كأنه حارج من جوف بثر .

ركانت مولايج صامئة لا تفوه بكامة . وفي الحياة الثنائية ليس من حق احد الزوجين ان بيدو شارد الفكر او غارقاً في تأملاته ، من غير ان بشمر بناتي زوجه ويما يستحق من اللوم على شروده .

ونعل كوستال ما كان يفعله حين لا يجد موضوعاً يفاتحها بسه ، اي انسه مد" ذراعه تحت ذراعها وامسك بيسها بدامع القيام بالراجب. فاندست به صامتة ، ولمح في عينيها نظرة توبيخ لخرس ينطوي على سؤال دائم: و لماذا ، لماذا لا تفترن في ، انت الذي يسلم كم الحبه ، ولنت الذي ينظاهر مانه مجبني ؟ »

وبعد قليل بدأت ملامح وجهها تعبر عن الزعاجها كلم الرجمت السيارة عنكانت تحد ينها وتحدك بقبضة الباب لتحافظ على توازنها . اما حكوستال فلم يكن متضايفا من ذلك الارتجاج > ولما كان شعر بان السيارة ترتيج لو كان وحده فيها . إلا الله منا لبث ان بعداً بشعر بالارتجاج ويتضايق منه رويداً رويداً . ففي الحياة التنائية تتداخل الحاسيس الزوجين ويصبح شعورهما مشتركاً : اذا ضجر احدها أجبر الخاسي الانتجاء على ان يضجر > واذا تألم هذا من وضع غير مربح أكره ذائم على ان ينالم منه .

وهكلة افسد كوستال بهجة تلك النزهة التي استفرقت ساعة . واخيراً وصلا الى سان كاسينو .

كانت الغربة هادئة في رواء الصباح ، ترفل باونين : الاحر والابيض . وقد انطلق بعض الاولاد يلعبون في ساحتها ، وكانوا كبار الارجل خبشاء الانوف ، متلاشين عيالا من كثرة اللعب ، يتبارون في تعليب يعضهم بعضا ، وبدا رجل غام في الشمس ، يعطيه النباب كأنه جرح ، ثم مرات كلاب يبدو عليها الاحتام كأنها تسمى الى اعداف معينة ، الى مواعبد عظيمة الشأن .

وتحركت سيارة سياح كبيرة عاد اليها ركليها بعد ان زلروا الكنيسة . وكانت فيهما سيدة لمضيحة ، ظاهرة الغرور ، على ركبعيها كلب صغير ، فتمادل كومنال مع الكلب نظرة سريعمة في منتهى الدناءة ، فقالت له

مولانج بصوت خال من اللطف:

-- أنتمز هذه السيوز المترفة؟

وكانا قد ترجلا من السيارة ، فتوجها الى الكتيسة . وكانت الآنسة دندم تنظر باستمرار الى رأس حداثها ولا ترقع عنسه عينيها ، وكان هذا دليلاً على انها تقدر زيارة الاماكن الجدية التي يقصدها السياح ،

لقد ثبت في تلك اللحظة انها كانت غارقة في مُ الزراج،

ولما دخلا الكتيسة ، جنت مولانج ، وظلت جائية قارة طويسة .
وما إن عادا الى الخارج حتى سألها كوستال : وهمل التمست من اله
المسيحيين ان يجعلني ارضى بالزراج بك؟ ، فاجابت بلا خجل مصطنع ؛
وقلت بكل بساطة : يا الهي ، ساعدني على ان اكون سعيدة » .

- أمومئة انت ?
- -- لا ٤ أكن في تفسى شيئًا ما ...

وكان كوستال ينتظر جواباً من هدنا النوع ، فطرح سؤاله ليتلقى الجواب الدي تلقاء ، ولنزداد سولانج غرقاً في أوسالها .

ما الفظع الجمع التي يقع للرء فيها حدين يكون مصطراً للاستمرار في مسايرة أمرأة لا يجبها أ أن المسايرة حاوة أمّا بدلتها لشخص مجبوب، فاذا المعت فيها بمض الرقت تستطيع أن تقول في نفسك : و كنت بحاجة إلى هذه الغارة من الراحة » .

قبل الحرب ، كان كوستال يفتني كلباً كبيراً من النوع المعروف باسم الرعاة الآلمان . وفي اغلب الاحيان ، كان هذا الكلب يرى صاحب خارجاً من البيت ، فيلحق به من غير أن يتلقى دعوة أو أشارة منه ، ثم يعرب بلا تحفظ عن رغبته في أن يبادر صاحبه إلى اللعب معه . فكان كوستال يركضه وراء الحجارة التي يرميها له . وكانت هذه اللعبة تستمر مسافة

مائتي مستر . وفي بعض الاحيان كان كوستال يعتبر كابسه اسداً ويزأر عوضاً عنه ؛ فيرواضه ويسيطر عليه .

ربعد اجتياز مسافة مائتي مسان كان كومتال يتضايق من همذه اللهبة كلانه لم يخرج من بيته إلا ليقرأ عبل ليشتغل فيخاطب كلبه بحزم قائلا له : و يا لك من قرد عتيق الهذه آخر رمية ارميها لك ، ولا انه كان لا يكاد برى انظار الكلب المتوسلة ، وما تعبر عنه من الكابة الستي لا تقارم عتى تتجدد و الرمية الاخبرة ، مرات عديدة ، فتذهب النزهة سدى .

من حسن حظ الآلهة ، والحيوانات ، والاولاد ، والجماعات البدائية ، وكوستال (وهــذا التعداد عظم المغزى وإن يكن بريء للظهر ) انسا نستطيع ان نردد بشأنهم جيماً كلمة هيزيود : وعقل زفس ينتقل بسهولة من فكرة إلى أخرى، فقد كان يجدث احياناً مــا ليس في الحسبان ، اذ تتبدل فجأة حال الكلب ، ويخمد حب لكوستال ، فيترك اللمب ويعود وحده الى البيت ، وهكذا ينجو الكاتب من شيطان الشغفة ، فيفتح كتاباً وينصرف الى التراءة .

كان يتذكر هده الحوادث وهو يسير الى جانب صولايج قائدا في نفسه : و انها تجد متمة كبيرة في الحروج معي الى مثل هده النزهات اوإن يكن مطهرها لا يدل على شيء من السرور . فلكل و ذرقه الخاص » . وتبادر الى ذهنه انها فو غيرت فكرها فجأة على طريقة الكلب ، وخد حبها ، وعادت وحدها الى السيارة لتتركه وحيداً عشر دقائق فقط ، لتنفس مل، صدره بارتباح لا مزيد عليه ا

رني طريق المودة الى الفندق ظلت صامنة ، واكفهر وحبها وازداد

ب شاعر وناني عاش في الغرن الناس قبل الميلاد ، عملم قصائد تنفيمية واحلاقيسة الشهرها ؛ «الاشتال والالم» .

عبوما . واستمر صمتها حق في جنوى عندما جلما يتغلبان في المطمم ، يحيط بها خمسة ازواج إو ، مشتة ليس بينهم من يفتح ف إلا ليعضغ الطعام . قراح كوستال يخاطب نقمه قائلا : ونحن مثال الزوجين الازليين اللذين يمضيان وقتها في المعالمة والمشاكسة . واذا شئنا ان نكتشف اعماق الحقارة في المحلوق البشري ، فائنا لا مجدها إلا في الزوجين ، مها يكن الغرد حقيراً في بعض الاحيان ، .

وقبل أن ينرغا من تناول الطعام ، حاولت سولانج أن تجاذب الطراف الحديث ، فأصر هو ، هذه المرة ، على النزام الصمت ، وكاد يطلب المكتبة قبل أوانها ، وبدفع ثمن الوقعة ، وبدود إلى الفندق تاركا سولانج وحدها ...

غير انها غرصا من المعلم مما ، فراح كوستال يغرب رباتيه بذنبه ،

اذ كان يتغيّل نفسه كرونوس جديداً له وأس اسد ، منسذ اللحظة التي

تحدّيا فيها الشمس . وتبادر الى ذهنه انسه اصبح من حقه ، بعد تلك

النزهة ، أن يخاو بناسه بصع ساعات . إلا انه كان لا بد له من رؤية سولانج

في اواخر اللهار . وكانت اللحظة التي سيعود فيها الى المنساة شديدة ،

اللسوة عليه ، لأنه كان يفكر بان سولانج لا تقوم باقل عمل يشغلها عنه ،

قارغمه على اضاعة وقته هو الآخر ، وهذا ما أينزل به عذاباً اليما .

وما إن وصلا الى الفندق حتى هبَّت الماصفة ؟ أذ توجُّه كوستال الى سولانج قائلًا:

رالان ، ارجو ان تخاريني بدقة وصراحة بالذله كنت إدية الاسلياء
 مذا الصاح ?

- لم أكن مستامة ، بل انت الذي كان متحفظاً ، قدا الحسس ' انك

١ مـ الله يوطبي حراثي ، ان اورانوس وسيا ، اي السياء والارس ، وانو زفس . رهـ و صنو الاله الروماني ماتورن .

تألفني او تشن بي ...

- ــ أنثق باناس لا تعرفهم ولا تثنى بي ؟
  - -- لا اثق باحد .
    - الاشنى ي

اثق با انت الآن ، واكون كاذباً اذا قلت لك اني التي با قدد تصبحين في المستقبل .

فرفست كتفيها بحركة عصبية ، وقالت :

- كلما ازمت الصمت حسنتني مستاءة ، ومن هي والآنسة سكوت ، ؟ أسيتها ؟ اني اشعر داغًا بارتياح عميق عندما اكون غير مضطرة الى الجواب عن الاسئة التي تنظرح علي ... وجل ما اشتهي ان أغهم من غير ان اضطر الى التمبير عما بخالج نفسي ... ألا ترى ان جميع الناس يازمون الصمت أي بعض الاحيان يازمون الصمت أي بعض الاحيان لما كنت تخرج معها الى النرهة ؟

سائرسل البيك ألّا تشخلي امي في مثل هذه الامور ؟ فأني لم اصطدم قط بادني صعوبة مع امي . كانت دائماً مسروراً معها ؟ ركانت دائماً مسرورة معي ... ألم تكوني مستاءة هذا الصباح ? لم تتفوهي بشرين كلمة طوال ثلاث ساعات ؟ وتقولين انك لم تكوني مستاءة ؟

لا ٤ لم اكن مستامة . كنت افكر بالمبتبل ... وكنت في غاية السعادة لوجودي ممك ...

من يراك في مثل الحال التي كنت فيها لا يستطيع ان يعتقد إلا الله غاضبة معاندة. وإذا كنت في فترات سعادتك تتخذين عظهر المرأة المعاندة عنهذا المرشديد الخطورة . ولدي " اعمال أهم بكثير من أن

أمني يرما كلملا لأسائل نفسي: دما يها لا ما الذي تريده! أتراني أسأت اليها وكيف كانت هذه الاساءة! أتراها متجهمة لانها سعيدة! ولا يغرجني ان اكون معلقاً بما يكن ان ير في رأس امرأة . لنغترض ان بيننا سوء نقسام الما سبيم ولتفترض اني لجوج ، سريع الغضب المعب المراس ، فهناك حقيقة راهنة لا يد من اختها بعين الاعتبار وهي اني أعرف عشرات من الرجال والنساء لا يحلث بيهم ربيني اقل أصطدام رلا أقل سوء نقام . اما معك انت ققد وقع هذا الاصطدام سنوات من الحياة المشترة . فر بلغنا هذه النتيجة بعد خس سنوات من الحياة الروجية ، لهان الأمر ا... لا ، صنفيني ، اذا كنا في عبال تبادل الحب يسيء كل منا الى الآخر ، فهذا دليل على ان حالتنا في عبال تبادل الحب يسيء كل منا الى الآخر ، فهذا دليل على ان حالتنا ليست سليمة . اني احبك ، ومع ذلك اشعر باني استطيع الاساءة اليك ، لكسن من سوء حظي اني لا اجب في نفسي الشجاعة الكافية لاخطو المحلوة المحاضة واصبح شريراً في معاملتك بلا تحفظ .

 اذا كان شقاؤك كله ناجاً عن انك لا تستطيع ان تكون شريراً معي ٢ فأقدم ولا تتردد ... تحرر سالاً من هذا الشقاء .

وكانت تأذرع النرفة طولاً وعرضاً ، وتسير مجملى عصبية نائجة بسين خطوط من نور الشمس وخطوط من الظلّ كأنها حيوان مفترس يتمشى بين بقع الشمس في قلب الفاب، ويضرب ربائيه بذنبه .

اجل، كان في هذه النتاة، التي عاشت في الظل لا يلمع لها ضوء، شيء من الشراسة والضراوة.

'كانت ملاعها قاسية ، وقد احتقن اللم في وجهها ، فاعتكر بياض عبنيها واحمر"ت وجنتاها ، ولم انفها في وسط وجهها الكامد اللود بغصل البودرة . فادرك كوستال كم اصبحت المرأة ، وكم جعلها هو امرأة لكثرة ما دعكها واشتغل بها . آه القد كان دعكها متقنا ، كاملا .

ومنذ وصولها الى جنوى ؛ ومنذ بدء مداعباتها التمهيدية ؛ لاحظ ان

مؤتها لم يبق صوت تلينة مدرمة ، ذلك الصوت الآني من كوكب آخر ، المصوت الحالم الحنون كأنه من القمر ، وقد تصلبت قسات وجهها وغدت نظراتها اشد رهافة ، اما الزخم الجديد الذي امست تغرس به الدبابيس في شعرها ، وغشط بقوته كتل هذا الشعر الكثينة ، فكان مثقلا بالخطر على حربة المقل وحربة التفكير .

كانت من قبل خرشوقا صنيرا ؟ عادًا بها امرأة الآن . يا فسا مسن من قبل خرشوقا صنيرا ؟ عادًا بها امرأة الآن . يا فسا مسن مقيدة مزعجة ! كانت شبيهة بالبحر بتفحصه للزمع على السفر ؛ وهو خائف ؟ في الساعة السابعة صباحا ؟ فيراه هادنا ساكنا . وفي الساعة الماشرة ؛ بعد أن تكون السفينة قد اقلمت ؟ تحصف الرباح وتتلاطم الامواج ،

ما كان اقسى ملامح المرأة في وجه سولانج القد ملات نفسه خوفاً : خوفاً بما بدأت تصبر ، خوفاً بما تستطيع ان تلحق به سن المناعب اذا دفعه الجنون الى الاحتباس ممها في قفص واحد ،

ولما كانت ترقد فيه دامًا نزعة ضارية لا تنتظر إلا الفرصة السائحة للستيقظ ، فقد جاء الخوف ، هذه المرة ، يهزها ويوقظها ، وهماء عملية مألوقة لا تتبدل في الوحوش ولا في الرجال ، فالخوف يولد الضراوة الساعية الى النضاء على ما يخيف، والضراوة تقمل بدورها فتولد الخوف، ولا سيا الخوف من الانتقام .

وكانت سولانج تدرع الفرقة طولاً وعرضاً ، وهي مقعة باللشاط ، وقد خلع عليها الاضطراب جمالاً جديداً أشاذاً ، فبعث كأنها فهدة في قفص ، بينها كوستال جالس في ركن من الفرفة ، منطوباً على نفسه ، منعضها الى امام كأنه بتحفز للوثوب ، وقد احدودب ظهره قليلاً فبسدا كأنه ظهر وحش انتفش شعره غصباً وحوقاً ، وتعضيت جلونه ، وارتسم الشهر على شفته حتى المسى شبها بالضبع ،

واستأنفت سولانج الحديث قائلة ا

ــ اذا كنت تعتقد أن تجريتنا قد أنتهت ، وأنك لا تستطيع العيش

معي ، فلم يبق علي إلا أن أرحل ، لم أفرض عليك نفسي، بل أنت الذي دعـاني ...

- اني انتظر هذا الغول منذ زمن بعبد، اجل ، انا دعوتك ، لكن لماذا دعوتك ؛ لكن الماذا دعوتك ؛ لاني شعرت باقدك شغية ، لم اكن في حاجة الميك ، وكنت على يقين بارس حضورات ميشوش حيداتي ويعرقل عملي ، غديد اني دعوتك استجابة مني لاشفاقي عليك ، فشيطان الشفقة يبلبل دائما حياتي ...

فانطرحت الآنسة منسمير على احد القساعد والجهشت في البكاء ، ورد" كوستال وأسه وكتفيسه الى وراء كملاكم صرع خصمه بضرب المامة ، وهو يقول في نفسه : وقضي الأمر ، فهما هي تعرف الآن ما هو البكاء أ ا ،

راستطرد كرستال قائلا:

ان حائي هي هي دائما : اسارح الشفقة حينا ، ثم ألين واتراجع ، إلا ان الشفقة سلاح فو حدين ، لا ينقلب على وصدي ، بسل على من اشفقت عليه ايضا . فالشفقة تخطىء هدفها دائما ، وهدف أمر بحتم لا مناص منه . وعندئذ أتسألم ، اعني اني اصبح شريراً ، لأن الألم عندي ليس صليها ، وعندئذ أتسألم ، اعني الإ اصبح شريراً ، لأن الألم عندي ليس صليها ، وعامداً ، بسل هو متحرك ينقلب فوراً الى هجوم ، والقسم الاكبر من أعمالي القاسية لم يكن إلا ردات قمل الشفقة . هذا هو المامل الاكبر في توجيه تصرفاتي مع النساء والرجال على السواء ، واني اذكترك بناك المرأة الدي رأيتها عندى في شارع بهر رويال " . . . وثمة لساء

١ - ان مولائج لا تبكي مطلقاً ، ولم تبكي قتل في ما مصى . مألها الطبيب يوماً ،
 ه ألا تستطيعين النكاء عندما ينظر احمد البك ، ام الذك لا تستطيعين النكاء مطلقاً ؟ . ( واجع ه رأفة بالنماء ؟ .
 مطلقاً ؟ ي فاجامت : ه لا استطيع النكاء مطلقاً » . ( واجع ه رأفة بالنماء ؟ .
 مطلقاً ؟ ي فاجامت : ه لا استطيع النكاء مطلقاً » . ( واجع ه رأفة بالنماء ؟ .

٣ سائدريه ماكير . ــ الولم .

عديدات غيرها في مثل حالها ... فالشفقة أو الرحمة هما أبدأ ينبوع اهمالي . وكليا أنزلت الشفقة خللا في حياتي ، جاءت النسوة تعيد النظام الى عبراء الطبيعي . ومها بكن من الأمر ، فاني لا ادري إلى الهدت عن والشفقة ٤٥ والقضية أوسع وأهم من هذا الشعور البسيط ٤ لانها تتناول ومفهوم الخير ، برمته وتطرحه على بساط البحث . والخير ، في نظري ، هو أن بميش المرء بقوة ولا يبالي بالآخرين . اخاطب نفسي قائلًا لهما : ان حرارتك تدفيء الآخرين، وتبعث فيهم الحركة والنشاط، لحني أدرك نوراً أرب ليس هذا ما احب ، فالنزوع الى عمل الحير تجربة مربعة ثلثابني، فاتع فيهما مها قاومت ، ومها بذلت من المحاولات! هذا عبب ونتيصة . وعمل الخسير يطرحني ارضاً . أتدرين ان الصواريخ > التي كانت تنطلس حق تبلغ فروة انطلاقهما ثم تسقط وتتلاش ، قمد زالت من الوجود ? فالصواريخ اليوم تسقط أحياناً على الجاهير ، فيصاب كثيرون مجروح . ولولا الانطلاق والسقوط ٤ لمما كان التلاثي المنبت، ولما 'جرح أحد . تتبادر إلى دُهني حكاية القط الجنورس الذي السعت عيناه حماسة" ؛ فقفز الى اعلى الشجرة ، ولم يعد قادراً على النزول ، فراح يبكي ؛ فلم يكن تمة بد من تسلك الشجرة لانزاله . وأما شبيه يهذا القط ، فعندما اعمل الخير، از عندما انوم بما تسمنيه العامة ﴿ وَاجِبًا مِ ۗ اكُونَ قد استساست الماستي وقفزت الى اعلى الشيعرة ، فاذا أنا عالَتي في الشرك ، اندب سوء حظى ، إن الكاآبة التي تستولي علي في مثل هذه الحال هي كالمحابة التي تلي السل الجنس . غير ان المحابة الناجة عن السل الجنسي جسدية تمر سراعاً ؟ وقلما اشعر بها ؟ لاني اجد في الرصال متمة كبرى برافقني الشمور بها الى ما بعد الممل . وعلى كل حال ليس هــذا بالأمر المهم . والذين يتذرعون بهاء الكابعة ليعززوا حملتهم على الشهوة والعمل الجنسي ليسوا إلَّا حمتي واغبياء . اما الحزن العميق الذي يلي عمل الحتر فانه يستمر طويلاً؟ لأن له ؟ على مــا اعتقد، اسباباً وجدُوراً

عينة . وربا كان احد هذه الاسباب على بان هدا الخير الذي عملته عدم الفائدة ، اعني الله مفيد في الظاهر ، وغير مفيد بالحقيقة ، وفي مثل هذه الحال أدرك الى غدوع ، فأتألم . وربا كان احد هذه الاسباب شموري بان عمل الحير الذي يسبب لسواي السرور والارتباح ، لا يسبب لي إلا الحبية وتبكيت الضمير، فادرك عندئذ إلى اختلف عن الآخرين . . . ولا يسرني هذا الاختلاف عن الآخرين ، لأنه ليس من النوع الذي يجعلني مثلوة عليهم .

اجابت سولانج وهي تشهق وتذرف السوع:

قلت في ، يوم التقينا في الطبخ: و اني التنبع بالشر ... لكني
 اعتقد اني التم بالحير اكثر ... »

قتيته ضاحكاً ٤ ثم قال:

- قلت لك هذا لانه مناقض الحقيقة ؛ قلته الأغز من قناة الله , رهذا تمبير دارج ارسه على علاقه ؛ لاني لا الأمن يرجود الله .

وساد ببنها الصمت هنبية ، ثم استطرد كوستال قائلا :

- حياتي حافة بالمامرات . لنفترض افي خضت مائي معركة وخسرت مائة منها ؟ فسبب خسارة خسين من هذه المارك المائة هو ألجن ؟ لاني كنت اخسرج من الصف وألوذ بالفرار لا ألوي على شيء . ولم يحن الجبن هو الحافز الوحيد لهمنا النرار ؟ فشمة حافز آخر هو احتفاري لآراء الناس . احب الفرار لأن الناس يعتبرونه عاراً . وقد احسن احده واصاب لباب الحقيقة حدين تحدث عني قائمة : ه ان كومتال لا يشخذ قراراً حاسما إلا عندما يحون الامر متعلقاً بالفرار ؟ . امما الممارك الخسون الماقية فقد كان سبب خمارتها دقيقة من التردد . أجل ، وددت دقيقة واحدة فتفوق علي العدو . ان دقيقة من التردد تحكفي لحمارة معركة . وهذه المعارك الخمون التي خصرتها بسبب التردد ؟ كان سبب معركة . وهذه المعارك الخمون التي خصرتها بسبب التردد كان سبب التردد فيها ؛ الشفقة . كنت اشفق وانا قادر على ان اكبل ضربق ،

فاحجم عن الضرب. وكانت النتيجة الى تلقيت الضربة.

- وهل ضربتك انا ضربات عديدة ?
  - اجل کامن غیر ان تمامی.

وكانت سولانيج تنتحب ويداها على وجهها > فيرتمش جسدها وينتنض. ثم مدت بدها الله توبها وراحت تدعكه بنزق حتى تفتئق > وكوستال بسائل نفسه : و أيجوز ان اسكت وان أدعها وشأنها ؟ و با الشفقة ! انها لا تفارقه ابداً . إلا انه كان يجب نقمته عليها > خصوصاً في ذلك اليوم > لانها لم تكن انبقة > ولان البودرة التي طلت يها وجهها لم تعكن على ما يرام .

تحدث أخيل الإليادة عن الغضب فقال: وانه علم كالعسل ه. ومن لم يهزه النضب والبغض من رأسه الى اخمص قدميه ما هو إلا عالمه مسكين. ليس للمره فضل اذا كان طيبًا ما دام لا يستطيع ان يكون شريراً إثم ان كوستال لم يحاول مرة في حياته ان يبدي اهتاماً بن يبكي لأنه يبكي عمق لم كان الباكي ابنه . فقد كان يخت اللسوع . فيوم كان ابنه حدثا ما زال به حتى جعله يعد بان لا يبكي . وفي بعض الاحيان كان يرونيه يدس وجهه في ثياب الآنسة دي بيرون قائلاً لها : والحيان كان يرونيه يدس وجهه في ثياب الآنسة دي بيرون قائلاً لها : والت يرم وكان في الثالثة عشرة من المعر الخد من ابيه ورقة نقدية قيمتها يرم وكان في الثالثة عشرة من المعر الخد من ابيه ورقة نقدية قيمتها خسون فرنكا ليشادي حبراً لقلم وكان عليه ان يعيد ما يعبقي من خدون فرنكا ليشادي حبراً لقلم وكان عليه ان يعيد ما يعبقي من خدا الملغ . فعاد عدد عدد المد قليل متجهم الوجه وقال لابيه : وان خادم

١ - اشهر الاطبال اليوانيين في ملحمة الالبادة . اشترك في حصار طروادة ركتبل مكتور ، إلا أمه أصيب بسهم سأم في عقب رجة قال . ويُشرب الثل بعلم رجة لاعتباره المثنل الرحيد في جسمه و والمثول أن أمه غطلسته ، يوم كان طفلاً ، في نهر جهمي لتكسب جسمه مناعة ، وكانت قابضة لمسابعها على عقب رحة ، فاهرؤن المناعة على المقد .

الحانوتي سترق مني خمسة عشر فرنكاً ، ولما طالبته بها اجاب بانه دفعها لي . آه ، لو كان هناك احد رجال الشرطة !... »

رنم يكن كوستال قد لاحظ في ابنه ميلا الى السرقة ؟ إلا أن ضباع الفرنكات الخسة عشر بدا له مشهرها وخلق في نفسه الشك ، فقال البرونيه :

ومرت عشر ثوان لم يقل كوستال خلالها سوى كليات مبتسالة عن استيائه من ضياع الفرنكات الحسة عشر . وبعد هذه الثواني العشر، احمراً وحد يرونيه ، وانتفخ فحه ، فبدا كالضفاعة ، ثم راح يبكي .

سأله ابوه :

ــ لماذا تبكي ؟

— لانك قلت الي اخذت الفرنكات الباقية من ورقة الحسين فرنكا. فايقن كرستال عندئفر ان ابنه صادق ، لكنه لم يقبله ، ولم يحاول تسليته ، ولم يقل له شيئا ، بل تركه يبكي ، ولم يتلفظ إلا بجمل مبتللة وغامضة لا تعنى شيئا .

رلما جفيّت عيون الرك قال له :

اعلم اني اصدق كل ما تقوله إي.

ومراث عشر توارث اخرى؛ فاتحد وونيه شكل الضفدعة مراآ اخرى وعام الى البكاء، فقال له ابهه:

لم يمد لك حق بالبكاء ؛ فداذا تبكي ؟

لم 'بجب الرأد بشيء ، بل تنهد من اعماق صدره ودما من ابب – وكانا جالسين على مقمد طويل – والقى خداه على خد كوستال . فادرك هسندا ان ابنه بكى لسببين ، اولا : لان خادم الحالوتي سرق منه الفرنكات ، ثانيا : لان اباه شك به . وبما يدل على رهافة احساسه ،

ان دموعه نفرت من عينيه مرة" أخرى لما أيقن أن أباء صدانه .

ولما احس كوستال مجد ابنه على خدم ، وهو طري كجسم سمحكة بيضاء ، قاوم عاطفته الابهية ، فيا قبّله ولا داعبه ، بل اكتفى علامسة يده ، ثم انتقل الحديث بها الى موضوعات اخرى .

وكانت غاية كوستال من تصلبه في مثل هذه للراقف ترويض الناس واقهامهم أن مموعهم لا تؤثر فيه ولا تفيّر نظرته اليهم. غير أن دموع برونيه لم تكن عديمة الجدوى، لانها برهنت عن صدقه . لحكن هذا موضوع آخر .

واستأنف كوستال حواره مع سولانج قاثلا:

بدأت اشفق عليك يرم ادركت اني لا اسبك كفاية " اي منف بداية تمارفنا . آه الو كنت احبك الراستطعت اخراجك من جعيم الشفقة لادخالك الى سم الحب اذا لاصبح كل شيء في مننهى السهولة ومننهى الروعة . اني اعلم ما هو الحس ... ولو احببتك لكنت الآن لرجتي منذ ثلاثة اشهر . لكني لا احبك اعني اني لا احمك كليا . وغة هو " بسيدة القرار بسين الحب الكلئي والحب غير الكني . فالحب غير الكلي في مكان آخر افي مكان الحراء في مكان آخر افي مكان الحراء في مك

انتفضت الآنسة دندي ، ووقفت مرتجفة ككرة البلياردو الروسي عندما تختلج لدى سقوطها في الثقب، ثم هرولت الى الباب تريد الخروح . فاعترض سبيلها ، وقبض على ذراعيها ، وارشها على الجلوس ، وجنا على ركبة واسعة ، وجعل جدهدها ، وهي تبكي وقد دست وجهها في صدره ، فاغض عبنيه بكآية ظاهرة .

ركان كثيباً لعلمه بان تلك الهدهدة لا تغيّر شيئاً من موقفه . كان يقت جميع انواع المداعبات والملامسات التي يجاول الناس ان يحجبوا بها وضعاً أليماً لا علاج له . قراح يصارع الاقوال المأثورة التي يرددها بعسهم في مثل هذه الاحوال؟ كقولهم: والفريك بيد واشفيك بالاخرى...؟ ؟ .. راح يصارع التفكير بتصرفات الازواج والزوجات العادبين الذين يعتقدون ان حوادث الحصام تفتهي دائمًا في الفراش.

لم يقل لسولانج شيئًا ، لأنه كان شريفًا ، فلم يشأ ان يطل أملها بالاوهام ، ولو اراد ان يخاطبها ، فإ عساه يقول لها ليعزيها ؟

انها لا تتمزى إلا اذا سبعب اقواله الاخيرة وكذّب نفسه وهذا ما لم يكن مستمداً للاقدام عليه حتى لو توسلت اليه . • ان النزوع الى الصراحة فرع من الشغف يجرّر جميع الجرائم (» .

وانقطعت سولاتج اخيراً عن البكاء ؟ فباست وجه كوستال ؟ وباست راحة كفه ؟ وباست حتى معممه المكسو بالشمر . فتعجب من البوستين الاخيرتين اللتين لم تقدم عليها من قبل ؟ واعتبرهما ضرباً من الشفوذ لا يلائم ذرقه ؟ خصوصاً عندما فكو بالتمان شقتيها بشمر معممه ،

من الراضح ان النساء "لسن" لجميع المحاوقات ما دمن يجدد متعتهن في ملامسة رجل مختمر ، وربا كانت هسماه النزعة فيهن من طبيعة جنسهن ،

راسازسلت في الحركات بيها كان ينتظر منها كامات. والخيراً بدأت تنكم 4 نقالت :

اني أبسنان جميع جهودي الإجمالك سعيداً . وانت ثمام أني كنت في ببت أهلي أحيا حياة فتاة صغيرة بعيدة عن التجارب . لم اخرج قط من ظل أبي وأمي ولم يكن في اصدقاء و فكيف تريدني إن ألا أكون شكسة و قليلة المرونة في علاقياتي برجل مثلك ? عب أن اعتبادك . وهذه مسألة تحتاج لل تدرّب وعارسة . تقول أنه من الخطورة بكان.

١ ـ جان كاسو . .. التولف .

ان يقع بيننا الاصطدام قبل الزراج ؟ لا يعد مرور خمس سنوات عليه ؟ مع ان الخطورة اشد في اصطدام يقع بعدد خمس سنوات من الحيساة الزوجية ، فسيأتي يوم تصبح فيه العادة ...

فقاطمها قائلا:

- لكني عازم على ان احيا حياةً أن تصبح ابدأ عادة.

- إعترف باننا لسنا الآن في وضع طبيعي ، ما دمت نظن انسك مضطر الى الاهتام بي طبية النهار . فاو كنا في حالة طبيعية لما كنا نلتقي إلا بضع ساعات في اليوم . ولو كان الأمر بيدي في هده اللحظة ، لكنت مطلق الحرية على اوسع نطاق . أنظن اني ، مند خمة عشر عاماً ، لم انعلم كيف اجد عملاً أنسلي به وحدي ؟

ركان في هذه الاثناء يتابع مداعبتها ؟ فجعل علتس جبهتها ليمحو منها التجاهيد ؟ فقالت :

- هل تجمُّدت جبهتي ؟

فاجابها مازحاً :

أما قلت لك في رسائلي اني احتفظ مجتمي في ان اجعلك شقية
 يوماً واحداً من كل خسة عشر يوماً ?

واشار الى البقع التي احدثتها النموع على كتيه على مألها أتكلي مراد التنظيف المادية لازالة آثار النموع على كتيه على تفضل بقاء هذه الآثار عثابة تذكار ؟ وفي مثل هذه الحال تتخذ ثيابه المبقمة اسما جديداً فتدعى مثلا : وينبوع ايطاليا عام والمادة الاولى التي فيها بكيت ع . وبعد هذا المزاح عقال لها :

- قلت لَكُ منذ قليل إني لا إثن بأحد ؟ أفلا تذكرين ذلك ؟
  - نمم اذکر .
- لكن هذا غير صحيح. قلت ما قلت لأكذب. اني اربد ان اتق
   كالمسيحين الذين يزعمون انه يجب على للرء ان يقول : « ارب ان

اؤمن ۽ ۔

- ... أما أمّا قاني أثنى .
- -- وكنت مناً كني مذه للغرفة ؟ تمثين كوحش صفير ` · · ·

  فابتسمت له ؟ و فان عبديم المنوق اذ رأى انهسا تتعزى بسهولة
  وسرعة . . . ثم قالت :
- ... اذلك تتلاعب دائمًا بالألفاظ فيكون تلاعبك كريهًا ؟ أما هذه المرة فقد ترفقت وكنت لطيفًا ... أتخاف عصفوراً ؟
- الجل ، الحافه إ فاد ظل هذا العصفور ينقر رأسي ثانية بعد ثانية
   في مكان والعد ، مدة اثنتي عشرة ساعة ، لانتلني .

رام يستطع ان يمني ممها الى آخر المطاف اي ان يمانلها بحرارة وان يصمها الله ، لاده انفجر غاضباً فور وصوله ، ولم يجد متسعاً من الوقت لابدال قيصه ( وكانت من النوع المعروف بادم ولاكوست » ، يلبسها من دون سارة ) . وكان ذلك اليوم رطباً ، فعرق ، وسال عرقه من تحت ، ابطيه ، فخشي ان تشم سولانج رائحة هملا العرق ، وأن هو عانقها وهمها البه . وكانت تتيجة همله المشية ان كان صلحها فاتراً ، مصطنعا ، فتألت سولانج وهي التي كانت تود لو تندس فيه ، وتشعر بقواصه تشدانها البه !

إلا انها كانت متضايقة من احمرار عينيها واحتقان الدم في وجهها بالرغم من البودرة التي رشتها بسرعة على خديها .

١ ـ تستى الكاتب عنا ان يتلاعب بعيدة الألفاط، لان التصغير باللغة الفرنسية يتم باشاطة: Tio : إلى الاسم، عاستسل كلة: Fourse » لي رحمى، وصغرها باشافة: Tio : اليها، فاسبحت Fourses» ومخاها فرع من المصادير يمرف بالمربية باسم ومخالف،

يهندم فيها نفسه ويرتب الموره؟ إذا كان يريد أن يمثل دوره مع الآخر تشيلاً لائتناً يجمل المشهد جديراً بالتدوين في المذكرات العاطفية .

قال الما :

- جملتك امرأة مرتين : يرم اخذتك ، ويوم الكينك . اما الآن فقد دمغتك بطابعي . ومع ذلك فاني ألتمس ممك المنفرة لاني ابكيتك . ماجابت برصانة وحد" :

- اني اغتر لك.

فلمب الى غرفته ، واشعل سيكارة . فلحقت به بعد قليل ، وقرعت بابه ، فرمى سيكارته من النافذة ، لانه لم يشأ ال تراه منشرح الصدر ! قالت له :

- رفأت لوبي الذي تمرّق ، ومنا عامت الارة ما توال في يدي ، فقد جئت اسأل هل بين ثبابك ما يحتاج الى اصلاح ؟

فادرك انها جاءت تطلب النفران بتقديم خدمة ما له: خدمة مادية ؛ طبعا ؛ لانها كانت عاجزة عن تقديم خدمة معنوية ، فتأثر نصف تأثر ؛ رئشايق نصف مضايقة ؛ او بالحري تضايق بكل معنى الكلمة ؛ فاجابها : - لا ؛ شكراً ، فالحادمة تقوم بهذا العمل ... يزعم الناس ان الحصام بدي المشيق والمشيقة يلحم صدوع الحب، الما الحقيقة فهي انه بجدث صدوعاً لإ يمكن لحامها ، فاذا بجث المره في ماضيه وحد انه لم يصطدم قط بالاشتخاص الذين العبهم حباً حقيقياً على اذا كان عصبي المزاح ، وثمة حب من هذا النوح ، وأنه لمجزة تحدث

مر" أن الايام الخسة التي تلت ذلك اليوم العصيب ، فكانت بين بين : الإمات في المدينة أو على شاطىء اليحر ، ورحلات ألى الارياف .

وكانت سولانج ترى ، يوضوح متزايد يوماً بعد يوم ، أن أقامتها في بعنوى أن تسفر عن تلبجة الجابية ، فقد احست أن كوستال أصبح متضايقاً ، متهريا ، وكأنه بعيد منها ، غائب عنها ، فأستساست لمشيئة القدر ، وأمسى كل ما فيها يدل على أنها تقول في نفسها : ﴿ مَا الفَائدة من بذل الجهود ما دام الأمل مفقوداً ؟ »

وذات بيم ؛ تنهُّدت قائلة ؛ بعد مكوت طويل :

... لم أيكتُب لهذه الفائرة من سياتنا ان تدوم لانها سعيدة أكثر من اللاوم ،

فاجابها بقوة وحفاء:

ما معنى هذه العبارة ؟ انا اقول ، عندما تكون الأحوال على ما يرام : « كتب لهذه الفترة من الحياة ان لا تدوم لانها في منتهى السعادة » .
 لكنها تدوم .

رراح يفكر بأنه كان من واجبها ان تقول له ، وهو يداعبها برفق

بعد بكائها للربر: وما دمت لا تحبني وقد اعترفت لي بذلك وفالله يعلم بأي قوة وتصميم صرفت فعني عن هذا الزواج ، غير انها لم تقل شيئاً من هذا ، بل كانت تقبل بكل شيء في سبيل الزواج ، كانت ملتمعة بسب كالملقة ، لا تناصل عنه إلا اذا انتزعها وطرحها بعبداً ، حق لو تكسرت .

رستم في عقله انها لا تحبه هو ، بل تحب الزراج ، او بالحري تحب انتصار هنادها ، لا اكثر .

فينفضت عيليها قبل أن تجيب ، ثم بدت كأنها اخت كبرى تاوم الحا صغيراً على هفوة ارتكبها ، او كأنها من فتيات الجشع الجرابات ، وفي ملاعمها دهشة معناها : وعلى رسلك ، فهذا سؤال لا يجوز طرحه ، ، ثم قالت :

- طبعاً > بيب أن يتم > والوقت كفيل بادتيب الأمور .

كيف لم يخطر في بالها اله تقديم موعد مفرها متفرعة بات امها كتبت البها الن تعود ، لسبب ما ، أو كانت تريد حقاً اجتناب هذا الحوار الصريح ?

لا » لم تذكر بالمودة الى امها » بل بسرت منها اقوال عفوية تدل على انها كانت قود اطاقة اقامتها مع كوستال » اذ قالت له يوماً : « يجب ان تكون مدينة البندقية رائمة الجال في الخريف » أفيصعب الذهاب اليها من هنا ؟ »

وكان مؤالها واضع المنى يعبر عن وغبتها في الن يأخذها كومتال الى البندقية . غير انه تجاهل هذه الرغبة وراح يقول في نفسه :

و إلى لا اعطيها إلا نصف حي ، واعطاء نصف الحب عدم الجدوى .
على الرجل أن يعطي كل شيء أو لا شيء . أني أزعج نفسي لاجلها ،
ومع ذلك تارمني في أعمال نفسها لاني دعوتها إلى هنا وتركتها فريسة
السأم في مدينة مبتثلة كجنوى لا تحمل نساتها أنفام أغنية و سولي ميو ،
أن لها من مدينة أ وهكفا قسم هذه الفتاة حياتي ولا تربح شيئا > لا
تربح سنى الرضى با هي فيه . وهذا ما أصبح وأضعاً حكل الوضوح .
ولماذا تشلما إلى البندقية ? ألتفسد علي ذكريات عنبة حفظتها عن رحلة
قت بها إلى هناك صحبة أمرأة كنت أحبها حبا كليا > وذكريات أخرى
نقية صافية لرحة كنت فيها وحيداً ؟ أنها شفية هنا > وترى إني شفي
بسببها > فلماذا لا ترحل أذا ؟ ألان نفقاتها تدفع من جيها > ولان جنوى >
بسببها > فلماذا لا ترحل أذا ؟ ألان نفقاتها تدفع من جيها > ولان جنوى >
على تفاهتها > أفضل بقليل من إيترقا ؟ »

ركان كرستال يحتقر من يقدم على عمل لا يعجبه لسبب وأحد هو انه يستطيع التيام به عباناً 4 فسأل سولانج مرات عديدة بلهجة فيها كثير من التوبيخ:

اما توالين تحبيني برغم ذلك الخصام الذي نشب بيننا ؟ فتجيب بنظرة فيها جميع معاني الطيبة والبراءة ، فيسقط في يسده ويقول في نفسه : وآه البتها استطاعت ان تنفصل عني ، وأن تتحرر من حبها لى ! »

وكانت العادة قد جعلته خامد الشعور كن اعتماد جسمه السم ، فلم تعد تؤثر فيه لدغة الافعى . فاصبح لا يأبه لمولانج حتى لو رآها تتعشى في الفرقة عمارية تماماً ، وهي الحسناء المترية الجديرة بات تكون ملكة جمال فرنسا .

كان يفصل امرأة مجهولة عادية ، يحبها حبا سريما عابراً ، على اجمل جسم في العالم يتدس في صروره كل ليلة !

رعلى الرغم من هذا الشعور، كانت تراوده احياناً رغبة في مضاجعتها

فيدور حولها كا يُحرّم مقر قوق دجاجة .

لا ربب أنه كان يبدو سخيفاً في هذا للوقف ؟ إلا أن سخافته لم تكن تخاو من سخافة كلب يشتهي كلبة ؟ أو قط يشتهي قطة . وهذان ألحيوانان المسكينان لا يستحيان بشهوتها ولا يحاولان اخفاءها . ولم تكن سولانج تفهم ما يربد منها إلا بعد لأي وانتظار طويل .

ما أقبح تكرير تلك المداعبات والملامسات المديمة الجدري ( وما افظع ذلك المزيج اللتج من العواطف التي تضج الشهوة الجنسية (... انها كانا يثيران العرف والاشمئزاز .

قال رينان : ولا اساس الواجب اطلاقاً ' ، وسبق رينان الى مثل هذا القول اكار من مفكر ويالى .

هذا ما ردده كوستال في ذهنه ، ثم خاطب نفسه قائلا : و وعلى الرغم من هذه الحقيقة ، فقد خامري احساس قوي ، مساء اليوم الثاني من زيارة سولاتيم ، بان زواجي بها اصبح واجباً مفروضاً علي". واذاً ، فسأرضي خيري ، وأقاره بها ، وأرتمي في هو"ة عمل الحير واجر" اليها هذه الفتاة » .

ما انبلك ، يا كوستال ا

ولكن ؟ أذا كان قد قبل حقا بان و يرتمي في هرة عمل الخير ؟ ؟ فلطبه ؟ ولا ربب ؟ بانسه يجمل عسداً من المظلات الواقية ؟ ولا بسد لاحداها من أن تنفتع ؟ إلا أذا كان الشيطان متآمراً عليه ، قبينها واحدة حمّاها : الرسالة المظلة ؛ وواحدة تتألف مسن مشروع لم يتخل عنه منذ أن خطر في باله ؟ غير أنه كنمه واحتفظ به حق تأزف ساعته . وعزم على أن يقاتمها بمشروعه ؛ مع علمه أنبه لم أواد أن ألا تغلت

د دليس بين النظريات الناسانية العشر او العشرين التي وأشمت لتغديد الواجب
 د المعدة تستطيع النبان على عال الاستعان ع د خطب وعاشران ع ... المؤلف .

من بدين يديه ، لاضطر الى القدر بها عندما يبادر الى تنفيذ خطته .
فقرر أن يتصرف معها تصرفاً نصف شريف ، أي أن يفتح لها الباب
لتهرب قبل قوات الاوان ، لاقتناعه التام بإنها أن تهرب ، لانها أسيرة
عنادها القصير النظر ، وهكذا يستطيع أقتاع نقسه بأنه تصرف معها
تصرفا شريفا لا لوم فيه عليه ولا تثريب .

وقبل سفرها بيومين ، في ٥ تشرين الاول ، تغلباً هاكراً ، وجلسا يشربان القهوة وحيدين في احدى قاعات الفندى ، فقال لها :

فكرت بطريقة تسمح في بالزراج بك وبالحافظة على حربتي اذا المبحث حياتنا الزرجية ، يرماً ما ، عبثاً ثقيلًا لا يطاق . ففي هذا البوم الرباك من الرجود . أتفهمين ما اعني بقولي : ازيلك من الرجود ؟

– أتتاني ?

- ئىم ،

قالت بسرور علوي ۽

- يا لها من فكرة رائمة إ كيف لم تخطر في بالك قبل اليوم ؟

- كثيراً ما قر بالانسان حالات يصبح القتل فيها ضروريا كالنقطة في آخر الجلة > خصوصاً بالنسبة الى رجل يحب التنقيط حتى الجنون كا احب الد الرجل الماقل يحده مواة مسكناً في التنحير بانه يستطيع ان ينتسل مباشرة > او ان يحرّض على القتسل > للغلاص من مأزق وقع فيه ، فن الغباء المطبق ان يحمل الرجل الميزان ليضع في احدى كفتيه هذه الطريقة السهلة الحاسمة > وفي الكفة الاخرى جبنه ، فني حياه حكثيرين من الرجال ترجح حكفة الجبن . ومن النباء المطبق ايضاً ان يكرّس الرجل سنوات عديدة من حياته > من زهو شبابه > ليتملم مهنة يضمن بها مستقبله > اي موارد عيشه > ولا يكرّس شهرين ليتملم مهنة يضمن بها مستقبله > اي موارد عيشه > ولا يكرّس شهرين ليتملم مهنة يضمن بها مستقبله > اي موارد عيشه > ولا يكرّس شهرين ليتملم مهنة يضمن بها مستقبله > اي موارد عيشه > ولا يكرّس شهرين ليتملم مهنة يضمن بها مستقبله > اي موارد عيشه > ولا يكرّس شهرين ليتملم مهنة يضمن بها مستقبله > اي موارد عيشه > ولا يكرّس شهرين ليتملم مهنة يضمن بها مستقبله > اي موارد عيشه > ولا يكرّس شهرين ليتملم مهنة يضمن بها مستقبله > اي موارد عيشه > ولا يكرّس شهرين المبلية المب

بعب الغتل، تعود جميع الامور الى مجاريهما الطبيعية. امما الجبناء

فيجرحون 4 قيراند الوحش الجربح عليهم . وهذا امر يديهي .

لا يجوز مطلقاً للرجل الحصيف ان يجرح ، بل عليه ان يعتل.

-- والمبادئ، الحلقية ?

- ان تسعة اعشار الذين يتتكرون الفتل المباشر ، او الفتل المباشر ، او الفتل التعريض ، مستعدون داغا الفتال موارية ، وهم يدركون غاما انهم يفتاون ؛ ولهم في الفتال الف طريقة و شريفة بالحذف الاشخاص من الرجود ، عندما يكون هؤلاء مرهفي الشعور ، او عصبيتي المزاج ، او مرضى ، او عجزة ، اعرف عجوزاً يكفي ان تفام عليه دعوى ليموت ، بكل تأكيد ، وغة عجوز آخر يكفي ان تلحق به اساءة زهيدة ، اعني ان أيقال من رئاسة بجلس اداري ، ليهلك شا ، بكل تأكيد ، وغه رجل من النوع و الفلق ب ، يكفي ان يس شرقه باشر فعلا ارتكبها في رجل من النوع و الفلق ب ، يكفي ان يس شرقه باشر فعلا ارتكبها في ما مضى ، لتفارقه الحياة ، بكل تأكيد ، ثم هذه امرأة يكفي ان يهجرها ما مضى ، لتفارقه الحياة ، بكل تأكيد .

-- أن هوة سميقة تفصل بين هذا النوع من النبع وبين اللبح .

لا موة هناك ولا من يجزنون . كل ما في الامر قارق شكلي دقيق
 يعود إلى ما في الشعور من رهافة وقابلية .

وانتفضت سولانج فجأة ، واشارت برأسها الى ركن من الناعة ظهر فيه سداد اصفر مربع الرأس تربيعاً علماً ، وساقان كأنها ساقا جرادة ، وجريدة مشرعة قوقها صلمة كأنها نصف بيضة محوسرة ... فقد كان مناك رجل يقرأ ، وهو صامت جامد ، حتى ان كوستال ورقيقت لم يشعرا برجوده .

ركان الكاتب قد تكلم / بصوت مرتفع نسبياً / على مشروعه الاجرامي / على عادة المتحسين الذين يستهويهم الحيال / فابنت سولانج أتخوفها من ان يكون الرجل قد سم / فعلمانها قائلاً :

- استنتج من لون صلعته انه انكليزي ؟ وافعه لم يغهم من حديثتها

كلمة .

- -- وأَفَا كَانَ يَقْهُمُ الْفُرِنْسِيَّةُ ?
- -- لا الله انه لا يقهم القراسية .

قالمًا كوستال بلهجة الواثق بما يقول ، فهمست سولانج وهي تضمك خلية" ، وقد وضمت يدها على يده :

وأذًا ، قأي نوع من الاغتيال قد اخترت لي ؟

فسحب يسده منتاظاً ؟ وساءه ان لا تأخذ مشروعه مأخذ الجد. ماذا ؟ أيكني ان يعمل المرء ساقراً ليحسبه الناس متنسّعاً ؟ لقد كان كوستال هانماً يمثل هذا الدور .

رخطرت في بالله كلة مفيستر في وقارست عا وهي : والبسطاء لا يشعرون برجود الشيطان حق لو كان قابطاً على اعتاقهم على فراح يقول في نفسه : وعلى كلر" ، لا لوم علي" ، لاني انفرتها . ويوم تقدم على النعاب معي في الزورق الذي اعددته لها ، يكون المذب فنبها ، فن البلاهة حقاً ان لا يرى المره ما هو حقيقة راهنة ، .

ررداً على سؤالها : واي نوح من الاغتيال اخترت لي ؟ ، اراه برغبة شديدة أن يبادر إلى شرح طريقته ، وأن يخبرها بأنه ينوي الذهاب بهسا في زورق لطرحها في البحر . لكنه فكر بأنه من الحمال أرف تمتبر قوله مزاحاً (لآن ، وأن تتلحكوه يوساً مسا في أوضاع اخرى فتصدقه

ا معارست : يمثل تشبية المانية المراه باع نفسه من الشيطان مفيستو في معابسل شيرات الارض رماناتها . لم يعتكر غوته هذه الشخصية ، بل اختلط عن شرافة قدية ربح كان لها اصل تاريخي . فقد ورد دكر فارست في «الكتاب الشيء عام ١٥٨٠ ، وفي تشبية الرار وضعت عام ١٥٩٠ . إلا ابن تشبية غوته لتاح عبدري حاول فيها المواف تصوير مصير الإلسان ، فكانت منهالا الفكر رلاربران عفيدة .

ولا تجرؤ على الذهاب معه القيام بنزهة على زورق ... فاذم الصمت . وربما كان لصمته سبب آخر هو : ان الابطال يشعرون برغبة رهيبة في كتم بعض ما ينوون .

راستأنفت سولانج حديثها قاتلة :

- اود أن أقول لك شيئًا ، لكني أخشى أن أضايتك .
  - فلا تقربي شيئًا أذاً ؟ لأني لا أحب أن أنضابق .
- لريد أن أقول أن هذا النبيء على كل حال: أني أجد في مشروعك الاغتيالي كثيراً من ... التأليف الادبي .
- يا السجب ا فالناس يميشون عاطين بالنظاهات او بما يمتبر من الفظاهات ولا يصدقون ما ترى عبرتهم والصحف ان لم نقل تكاليف الحباة > تنقل البهم كل يرم تفاصيل الجرائم التي لا نقع تحت حصر ومع ذلك ا أذا عبد كاتب الى ارتكاب احدى هذه الفظاهات او ما يمتبر من الفظاهات في حباته او في احد مؤلفاته وقالوا ان هما و تأليف ادبي و لا ادري همل قرأت كتابا من القصص وضعته و عنوانمه والشرك و في احدى هذه القصص حكاية غرام بين قتبات ومعلمتهن في احدى فني احدى هذه المعمود و المراد و المعرف المعرف المعرب الداخلية و فقد قامت علي قيامة النقاد من اجه و فارتم المنعر على الرسود و وارتفع مواء العفة الجريح و وانهمرت دموع الأس على مصيري الاسود و وساح الصالحون المتباكون و دمن المؤسف أن يحكون السيد كومتال قد مجت عن مثل هذا الموضوع الوجع ... ه

ماذا؟ أنا وبحث و عن هذا المرضوع حكاني بالنقاد لا يعلون أنه يكني المرو أن ينحني قليلاً ليجد الكثير من هف المواضيع والمدارس الداخلية البنات تزخر بها و إلا في بعض الحالات الاستثنائية ... رعلام يعتبرون هذا الموضوع وموجعاً و الى هذا الحد ؟ اولاً : لماذا اصبح السحاق موضوعاً موجعاً و أنها : أيكون الكاتب مضطواً داناً إلى اختيار موضوعات وسارة و ؟ أنه مكوها على الاعتقاد أنه يجب عليه النائر

بالسيد جيد ( > كأنه بحاجة الى تأثير ما ليكتب > او كأنه لا يكفيه ان ينظر الى الحياة > الى أبسط مما في الحياة من الحاجات والتصرفات اليرمية ؟

قال احدم: وانتا لنسأل نفوسنا في اي عالم يجد السيد كوسنال بطلاته المؤسفات الفريبات الاطوار؟ »

في اي عالم؟ في عالمك انت ؟ ايها الآبه ؟ انت الذي قارس ابنته السحاق في هفه اللحظة التي يضع فيها انتقاده ريبدي دهشته كلاماً اسود على صفحة بيضاء ...

وكان كوستال ، في هذه الاثناء ، يقبض بين اصابعه على سيكارة غير مشعلة ، بينا كانت السيكارة التي يدخنها لم تثنه بعد ، وادركت سولانج سبب هذا الشرود ، انه كان ازمة عصبية سادة ، فكوستال ما برح يدخن ، بلا انقطاع تقريبا ، منذ غانية ايام ، وقد اشعل السيكارة الجديدة من السيكارة الاولى ، ثم استطرد قائلا :

- مها تأخر كاتب الروايات عن بجاراة وقائم الحياة - إن جبنا ، وإن رغبة منه في مسايرة الناس ليدخل الاكاديية - قلا بد من الهامه بالذهاب الى ما بعد الحياة ، وبالمبالغة ، وباختراع والمسوخ ، ويوصف وحالات مرضية ، فالانسة دندم تقرأ في الجريدة ، كل صباح ، عشرة الحبار اعتيال ولا تباني ، اما أذا حدثتها أذا عن عزمي على الفتل ، قانها تمتبر حديثي ضربا من الزاح غير المقول ، وتفسره بانه فرع من و التأليف الادبى ، أكاد اظن ...

وترقف فجأة عن الكلام ... لأن السيد ذا الصلعة المحمورة نهض من مقعده و دنا من كومتال ومولائج بضع خطوات من غير ان ينظر اليها كأنها غير موجودين ، ثم وضع على الطاولة جريدة و النايس ، واخذ جريدة و الدايلي كرونيكل ، وعاد الى مقعده ليقرق في القرامة من جليد . ولم يعد يظهر منه موى صلعته التي الخذت فوق الجريدة لون رغوة الفريز .

قالت سولانج:

- ان الفتلا الذي تروي الجرائد اخبارهم الماس مختار الشعور ، او المجلاف بلا ضمير ، او اشقياء يعيشون في بيئة مربعة ، ولست انت واحداً منهم ، ولهذا السبب لا استطيع ان اتصورك مقدماً على الفتل .

- الناس كالأكر الجامعة على مطح مستور ، فاذا مسال هذا المسطح فليسلا ، تدسوجت الاكر ، فالجرمون الذين اقدموا على الفتل كانوا في اليوم السابق لجريتهم الماما هادئين ، فاذا نشبت الثورة غداً ، وارتفعت الحواجز في شارع هنري مرتان ، أفتطنين اني لا افتل؟

··· أندين بعنيدة سياسية راسخة الى مذا الحد ؟

ليس في عقيدة سياسية ، واعا الما النبى جميع المقائد ؛ وليس في من بينها واسعة واسخة في ذهني ، فجميعها متحركة ، متقلية . لكن لا شأن للسياسة في الثورة . فالرجل الماقل لا يرى في الثورة إلا قرصة سائحة للقضاء على الاشتمامى الذين لا تعجبه سحنهم ، من غير ان يقع تحت طائلة القانون .

على كل حسال ، فلا مجال العقارنة بسين القتل في حرب الهلية ،
 والقتل في الحياة المادية .

أتطنب ذلك؟ أيكون المرء حق في ان يقتل رجلا مجهولاً
 لانه لا يفكر تفكيره في شرعية اعلان الاضراب ، ولا يكون له هذا
 الحق في القضاء على الشخص الذي لا يقوم حجر عثرة على طريق سعادته

وحسب ، بل يحول دون قيامه بمهمته الرئيسة في الحياة ? لا تنسي اتك قد تكونين برماً ما هذا الشخص في حياتي . أتريدين قليلا من النهوة ؟ - لا ، شكراً ... وإذا اقتضع أمرك ؟

فاجأب يقوة وحزم :

الرقوع عشرة سنة ، الله الحاول ، منذ خس عشرة سنة ، الوقوع في مهلك ، قلا اقم ، الله معمليّع بالناعة .

وكان يعلم انه من الخطران يتحدى الغدر. غير انه لم يكن يستطيع التخلي عن ثقته بنفسه لحظة واحدة ، فقد كان الفرور فيه حالة طبيعية تكاد تكون جسدية.

· قالت سولانج :

... لكن ، اذا ...

اذا المتضح امري كان الحكم على خفيةا ؟ لأن الاطباء سيطنون الي شخص و غير مستقر به بعد فحصي عقلياً وعصبياً ؟ وسياولون الي مرهف الاحساس الى حدد المرض ؛ لاتي اعددت هداه العدة مسبقاً ؟ واعطيت براهين عديدة وعلنية عن جنوني . وثقة تقارير طيبة عن هذا الجنون في ملفات الشرطة القضائية .

ـ انك تفكر يكل شيء .

اني افكر تفكيريا علياً. وفي بعض الاحيان يتبادر الى ذهني قول منتى الرسول: ولا تُعد اجويتك مسبقاً اذا ألقي عليك النبض المدن وزير ذكي، فيتم وائحة الفرصة السائمة التي اقدمها خدمة انجاده، فيتشرف باستصدار اللغو عني بامم النبوغ .

وساد الصنت ، ثم استطرد كوستال قائلا :

في اللحظة الحاسمة > إذا يامت في عقلك ومضة من الذكام > وأدركت

١ ـــ لم بجد في الجيل من اثراً لمدا التول .

اني عازم حمّاً على قبّلك ، أفتنفرين لي ؟

وكان اسكفة و تتغرين ، اثر عمين في قسه ، فترقرقت اللموع في عينيه . فقد اعتاد ان ينفر داغاً . إلا انه لم يكن يجب الذين ينفر لهم ، ولم يكن يجد شيئاً من السرور في هذا التفران . ولم تكن هذه النزعة فيه إلا فرعاً من التجرية الدافعة الى عمل الخير ، وكانت تجربة نحيفة ، كثيراً ما انتشت عليه وشالته كا يشيل المعتر طريدته بمخالبه القوية . وسامل نفسه بصوت مرتقع : وكيف وصلت الى التفكير بقتلك ؟ ، ولم ينتظر منها حواباً لأنه لم يحكن يبالي با قد تقول . قار أجابت : ونعم ساغنر لك ، كا اكترث بهذا النفران اطلاقاً . وربا افقده هذا الجواب صبره ، وكان من الحنيل ان يفضل جواباً سلبياً وقاسياً ، فيتسلى اله ان ياجها ، ان يهزما هزاً ، وان يجرح شعورها .

وجعل يرده : د من الفرابة حقاً ان احبك وان افكر في اغتيالك المخلاص منك المخيال الي" ان في نفسي تيارين متضادين ، كحركة البحر على الشاطى، ، عندما تكون احدى الوجات متفهقرة ، تسأتي موجة وتنساب فوقها في اتجاء مضاده .

وكان يبدو كأنه يجهد نفسه التفكير في هذا الامر العجيب ، وفي جهده نوع من السداجة للدهشة .

قالت له :

-- منه 1 انتبه 1

ركان در الصلعة قد نهض من مقعده ، فشى صوبها من غمير الله بلغي عليها نظرة ، ثم وضع جريدة و الدايلي كرونيكل ، على الطاولة ، واخذ و الدايلي ميل ، وعاد الى مكانه ، فأطل من فوق الجريدة نصف جميعة اطلالة القمة المكسوة بالثارج في القجر البازغ .

رتابعت سولانج حديثها قاتلة :

- انك تبدل كثيراً من الحرارة لتبرز فضائل الاغتيال . والي لمجبة

بك لان لك قواعد خافية خاصة توافق الإعانات المختلفة ، وتستطيع في نطاقها ان تعتبر نفسك رجالا شريفا . لكني اعتقد انه من الافضل لك ان تحتفظ بهذه القواعد لنفسك ، فاو سمها بعضهم لما كانت عاقبتها علبك مما يدعو الى الارتباح . ومن حسن الحظ أن ليس لك ابناء ... أحس أن وجهه يصفر ، فتأثر تأثراً عميقاً . كيف تنهار بلحظة جميع الجهود التي بذلها ليمو معقيقته ، وليزيف مشاعره ؟ ومن هي التي تدمر هذه الجهود ؟ برغوثة حقيرة لهما من القوة ما يحكني لفتحه كا تفتع العلبة .

مألها بصوت متغيّر :

س ولماذا تعتبريني كبير الحظ ألان ليس في ابناء ؟

- لانهم في حموا من أمك هذه النظريات ال كانوا من أهل الخير... فشررها بنظرة زاخرة بالبغض.

اجابها:

ـــ لو كان لي ولد لبذلت جهودي مجرارة لاجمله مثلي مها تحكن النتائج ،

و كارت صوته متهدجاً ، يتقطع كهدير الحراك اذ يقص بالرقود . وتابع قائلاً :

- اود أن تكون أخلاق أبني كأخلاقي عمها تكن النتائج. وهكذا يكون أبنا صالحاً. أتظنين أن هذا الامر معجزة ؟ لا بأس أ فأنا أعيش داغاً بانتظار المجزة. أني انتظر للمجزة كل يرم. انتظرها واحثها على الظهور طوال أمايهم متوالية عطوال شهور . ومر في زمن كنت انتظرها فيه واحثها طوال منوات . فالمجزة تأتي داغاً . وهذا ما أراه

فرراً. وقدرتي على هذه الرؤية موهبة كوهبة من يرى الله متجلياً في عوسجة ملتهة. وفي بعض الاحيان أسام هذه المجزة ، فاهملها وانتظر غيرها. انتظر طوال اسابيع وطوال شهور ولا تظني ان انتظاري يجري دانماً على وتيرة ولحدة . فيا يرحت امارس الانتظار منذ خمس عشرة سنة ولم اسامه بعد ولن اسامه ابداً > وسأظل فيه حتى اهلك > وسأهلك لافظا المجزة من شفتي كاككتي النيران في الاعيساد الشمبية عندما ينهجون من افواههم الليب . والآن ، فلنتحدث عن اشياء اخرى ، فقد العباد هذا الموضوع واتعبني .

وبعد قليل التى نظرة على ساعته > قادًا بها واقفة > فظن ان حوارة غضبه هي التي ارقفتها حين قالت له سولانج : «من حسن الحظ أن ليس لك ابناء » > وان لهب النيظ اتصل من جسده بالساعة فعطلها ، ركان هذا الحادث قد وقع له مرات عديدة من قبل . كان اليومان اللذان سيقا سفر سولانج خفيفي الوقع على كوستال , وكان أسعد اسباب هذه الحقة ان المشكلة بدأت تشحل ، اما السبب الآخر فكان ان كوستال تغلب على خوفه من الزواج يوم قرر نهائياً ان يزيل سولانج من الوجود اذا رأى ان لا مفر له من هذا الحل الحاسم .

ولما كان خوفه من الزواج الحاجز الوحيد القسائم بينه وبين سولانج ، فقد احتدم حبه لها من جديد أن تلاشي في نقسه هذا الحوف .

والبك عِثل عن هذا الاحتدام:

في المطمع كان منذ ثمانية ايام يدعها تجلس قبالته الى مائدة الطعام ؟ اما الآن فقد طلب اليها ان تجلس الى جانبه ؟ كا كانت تقمل من قبل ؟ لا ليتمكن من مداعبتها وملامستها وحسب ؟ بسل ليشمر بقربها منسه قدر المستطاع .

الزواج ؟ لماذا لا يقدم عليه الآن ؟

انه سيحاول ان يجعلها سميدة مدة سنة ، مدة سنتين ، كا يحاول الناس بذل جهودهم لينمروا بالعطف والحبة والدلال من صدر عليه الحبك بالاعدام . وهكذا تكون قد و كسبت سنتين من السمادة ، ، على حسد قول السيدة دندي . وفي هذه اللحظة ادرك حكوستال ان لهذه السبارة معنى بعيد المدى لم يكن قد فهمه من قبل .

ولم ثبق سولانج في نظره رمـزاً للاستمرار المريع ، بـل اصبحت المركن السريع الزوال ، وكان عبياً اليه .

القد انتعشت فيه حق حامة النوق المادي بالنمية اليها ، فلم يبق

من المبكن أن يتصورها كهلة مترهك، بلغت الخمين من تلمس ، لأن الأمر أصبح في يده، وفي وسعه أن لا ينجها تبلغ هذه السن.

والحيراً ؛ احس ان أقدامه بدأت تثبت في تلك الورطة التي جركه البها ؛ لأن عزمه على قتلها نبّه الى ما يحتاج البه من قوة الارادة ؛ والبراعة ، ورباطة الجأش ليتمكن من اعداد الراحل التمهيدية لتنفيد مشروعه ، ثم ليقدم على التنفيذ عندما تأزف الساعة ، وهدو واثن كل الثنة بانه يكون في امان ولا تطاله يد المدالة

اعداد الله هذا التنبّ قسماً من متانعة اعصابه وحزمه في الايام العصبية , كان قد اتحرف عن محوره الطبيعي ، فعاد الآث اليه .

ما اسهل الحياة لمن يويد تسهيلها ا

وكان هذا المشروع يتضع في ذمنه بقدر ما يحاول ارث يعبر عنه بالكلام ، فالحسارة العصبية والفكرية ، التي انزلتها به سولانج ، كانت قد جعلته يعيش في فوضى من الغموض تعج بالمشرات والديدان ، وفي تلك الفينة البغيض ، تذكر انه تعاطى وما حشيشة المكيف مع بعض الجزائرين ، وان احد هؤلاء كان قد اعتاد ان يردد العبارة التالية : وفي رأس مدخن الحشيش عصفور صغير يكسر حطبا جافا ه ، كلما بلغ من تحشيشه اقصى حدود البلاهة والخول الفكري ، ولم يعلم حكوستال من تحشيشه اقصى حدود البلاهة والخول الفكري ، ولم يعلم حكوستال همل كانت هذه العبارة مثلا دارجا ام تعبيراً عن شعور خاص كان

رفي رأس كوستال ايضا كان عمدور صدير يكسر حطباً جافا. وحجثيراً منا تسامل : الى ابن ثعبت التوة التي افقدته اباها سولانج في منا مفى ؟ اما الآن فقد اصبحت عيناه تشرقان بايتسامة عمقة المنزى كلا خطر في باله ذلك الماضي المتبت ، كانت أدرك الى ابن كانت تذهب قرته .

في اللبلة الاخيرة التي امضياها معاً ؛ وكانت لبلة عاصفة ، داعبها فيها

ودعكها الى اقصى حد ، ثم عداد الى غرقته ، فلعت في ذهف فكرة مفاجئة أدهشه منها انها لم تخطر في بالله من قبل . طلب من سولانج في ما مضى ان تقطع له « وعداً رحمياً » بان لا تعارض الطلاق اذا اقترن بها ثم اراد ان يطلكنها ، إلا انه لم يطلب منها « وعداً رحمياً » بات لا تضع منه اولاداً .

كان شديد الحرس على اجتناب مشكلات الاولاد، اما حلمه بانجاب اربعة عشر وثماً فقد تقلصت ظلاله وانتهى أمره.

ولأنه لسي ان يتماهد معها على عسام وضم البنين نقم على نفسه وارتمد خوفاً ، قا استطاع تحمل الشك نصف ساعسة ربيخ يستوني عليه النماس فيغرق في النوم ، فنهض وتوجه الى غرفة سولانج .

كانت ناعة . فاستلقى الى جانبها ؟ قرق الغطاء ؟ ولم يشيء الكهرباء . فسمع صريراً مزعباً لاضراسه أذ كان يصرف بها من غير انتباء ؟ ثم سمع صفير البواخر في الميناء التي تعصف بها الرياح الماتية ؟ فكان صفيراً شبيها يصراخ الاستفائة عندما يجنع المركب الى فرائىء الصخور وقسد تحطمت دفته ؟ ومريماً كجمير الحيوان وصياح الانسان .

لم يكن راغباً في مسها ، او في نيل شيء منها ، او في ان براها مائة ، بينا هناك نساء عديدات كان يرد ان ينظر اليهن غارقات في النوم يقطب حواجبهن كأنهن كلب يحلم ، او يفتحن افراههن نصف فتحة ، وقد امتد خيط من اللماب يصل احدى الشفتين بالاشرى .

ناداها بصرت خافت :

سولانج ا

فلم يسمع جواباً .

تصور انها ماتت ؛ فخيل البه ان فجراً جديداً قد أطل على حياته . وتذكر اللبلة التي سهر فيها على جنة لمنه حتى ارهقه التعب ، فاستلقى الى جانبها على فراش الموت ، فوق الفطاء ، كما هو مستلق الآن .

وهاد يتاديها :

-- سولانج ا

فأجابت ع

- أمذا الت ٢

--- اسليقظى .

ما الخبر؟ ماذا تريد؟

- لدي شيء بالغ الخطورة اود ان اقوله لك. أمستيقظة انت ؟

-- ئىم --

-- طلبت البك ، في ما مضى ، و رحداً رسمياً ، واريد منك الآن و رحداً رسمياً » واريد منك الآن و رحداً رسمياً » لأن الرحد البسيط لا يكليني ... فأة ، مثلا ، عندما اعطى وحداً ، لا استطيع القيام به ... وكيف اقوم به ما دمت قد اعطيته ولم يعد معي ؟ اما اذا كان الرعد و رسمياً » فوضوع آخر .

- ج تريد ان اعداد ٢

اذا اقارنت ملك وحملت و أفتها إلى ما يجب عمله كبيلا تصعي ولداً ?

- نعم ،

إن الاجهاض عفرف دائماً بالخطر، فاذا تركنا الحنين يولد ، أعتملين
 ما يازم عمل، بعد ولادته ، كيلا يعبش ؟

فلم البرق في الفرقة كأنه فكر من الساء يمني البصر . فالطبيعة ؟ ايضاً ؟ اذا غضبت ؟ انطلقت منها افكار لامتنامية . وتلا البرق رعد راسم وطريل ؟ رعد لا بد أن يكون شبها يهدير السعر لما اطبق على بيش فرغون . فراح كوستال يفكر قائلا في نقسه ، و فرعون ا مرعون أكان فرعون ظالمًا مستبداً ؟ جمل يهوه أقاسياً ؟ ثم عاقسه على قسوته .

١ - بورم: إلى الاسرافلية

فَكَنْ مِن الْاثنين اذاً تصرف تصرفاً شائناً ؟ يهود ام فرعون ؟ يه وراست نفسه تهتف في الليل للبهم : وفرعون ! فرعون ! يه ولما أفرخ روعه وعاد الهدوء إلى الفرفة قال لسولانج :

- أتذكرين ما طلبت البك لما ارعدت المهاء ?
  - تمم .
  - ما هو جوابك ؟
    - -- ونس≱،
  - ــ جوابك هو : و تمم ؟ ؟
    - ئىم .
    - أُمثُا وعد رحمي ؟
      - -- ئىم ،

فرجم برهة ؟ ثم جمل يخاطب نفسه قائلاً نها من امرأة ! تظاهرت برهافة الاحساس وطهارة الضمير لما حدثتها عسن عزمي على سذفها من الوجود ؟ وزهمت اني استرسل في الاوهام ؟ وهسا هي الآن مستعدة ان تغتل كا يغتل الآخرون . كم كنت سافجاً لمسا كنت اقسول في نفسي : ولل اي عالم موبر، جورت هذه الفتاة الصغيرة ! ه والله انها لفارقة في هذا العالم للوبر، منذ أمد بعيد .

راحس بعطف شديد يجذبه اليها اذ ايتن انه يستطيع التفام معها ... ثم قال في نفسه: واحب هذا العالم النظيع الذي نحيا فيه . فكل منا يوافق الآخر . لست عن يستطيعون العيش مع الابرياء .

ووضع يده على ركبتها من قوق النطاء ، ثم هس :

- ــ لا تكوني على حذر مني .
- أن اكون حقرة منك ابدأ .

ركانت تلك هي المرة الاولى التي خاطبها فيهمًا يصيغة المفرد ا منذ

١ ... أي اله استعبل في خاطبتها لقطبة : ٢٥ ، عرضاً عن ٢٠٠٤ ، واستعبال يـ

ذلك اليوم البعيد الذي تبادلا فيه قبلتها الأولى. فقد حاول آمذاك ان يستعبل معها صيغة الفرد ؟ فاوقفته حالاً قائلة: و لا استطيع التحدث بصيغة المفرد ». طبعاً ؟ لا تستطيع الانحدار الى هذا الانتذال ؛ لانها فتاة ؛ وامرأة ؛ لانها حسة التهذيب ، وتسافر وحدها مع عشيق ؛ لانها كاثوليكية ، وترضى بالاستغناء عن الكنيسة في زواحها ؛ لانها شريفة ، كاثوليكية ، وترضى بالاستغناء عن الكنيسة في زواحها ؛ لانها شريفة ، ومستعدة أن تقتل . وهذا بالضبط ما يجبه الرجل في المرأة ، السيدة وإكس ه ، مثلا ، لا تقول له شيئاً ولا تحاول اعراءه ، لكنها تسرق ، وتقتل ، فيقع في حبها ويشتهيها . ومنذ عشر دقائق ، لم يكن كوستال بشعر إلا بالتعور من ذلك الجسد المستلقي الى حانبه ، المشبع بعبق الانوثة وحرارة الجنس ؛ اما الآن فقد اصبح بشتهيه ...

وفجأة ؟ انسل تحت النطاء وجامعها . فقم بين دراعيه قاتلة الاطفال .

ركان اليوم التالي موعد سفر سولانج. موقعت حادثة تسال دلالة واضعة على ما كان كوستال قد بلعه من العياء واحهاد النفس، وخلاصة هذه الحادثة ان المطر كان ينهمر استبرار ، ماقاما في الغرقة يلتطران ، ثم اخذ كل منها كتابا وشرع يقرأ ، ماعض كوستال عييه بلا التباء ، ومو يظن أنه يتابع القراءة ... لانسه كان يقرأ في خياله الصفحات التي قرأها في اللبسة السابقة ... وفجأة انتفض من اغفاءته ، ورأى سولابح واقفة إلى جانبه ، تلقي عليه بطرة من يرى شيئاً يعجمه ويسليه ، ثم سألته :

- ... قل في ٤ مل تحست حالك الآن ؟
  - ـ ما معنى هذا المؤال؟

عده المسيئة، بالنة اللواسية، يمني التودد دوقع الكلفة من الواد المائلة، وبين الازواج والاصدقاء الحيمين.

- غت نوماً هادئاً من شأنه إن يعيد اليك ما فقدت من النشاط .
   مل غت محقا ؟
  - تت خس وعشرين دقيقة بالضبط .

لم يكن ينام قط نهاراً .

لا ، لم يكن قد حدث له يعد ما حدث له ذلك البوم ، أجل ، لم يم فط نهاراً حق حين كان يذهب إلى المكتبة الوطنية ، قن تراها حسبته ؟ لم ينم نهاراً إلا في ايام الحرب ... فالى اين وصلت به سولانج الآن ؟ . . . كان في مقتبل العمر ، ممتلئاً صحة وعافية ، دائم اليقظة والانتباه ، لشيطاً عزوماً وحريصاً كل الحرص على وقته لا يضيع منه هنيهة ، ومع ذلك فقد أغفا جالساً على مقعد ، الساعة الرابعة بعد الظهر ، كهرم متهدم خائر القوى .

آلمت، نسمة الذل فحر"لها الى سولانج ، وتلاشت فجأة ثلك الحوارة الحبيبة التي كانت قد نشأت في نفسه واحتدمت منذ يومين ، كما تتلاشى حرارة غرفة في الشتاء اذ تفتح لوافذها .

اواه أ لم استطاعت ان تدرك مند الحقيقة لما نظرت اليه تلك التظهرة المقدية باهظية التظهرة المقدية باهظية الثمن داغاً .

على انه لم يعلم ان سولانج كانت مرهقة ايضاً ، وانها في اليوهم التالي الحست بالعياء الناجم عن قوتو اعصابها طوال خمسة عشر وماً ، ها كادت تفرغ من تناول النعاء حتى امتلقت على السرير الى جانب امها من عير الني تخلع ثبانها ، ونامت نوماً عيقاً ، طاوية المدى ساقيها ، ومندسة بالسيدة دندم التي لم تصد تجرؤ على النوول من السرير لمسئلا وقطها .

مساءً ، عـاد كوستال من المحطة الى الفندق وتعشى ، وكانت تلك هي المرة الاونى التي اكل فيها حتى شبع منذ حمسة عشر يرماً ، لانه كان ، وهو الى جانب سولانج ، دائم الاهتام بما تقول ، وبما تفكر ، ويسائل نفسه أتماني السأم ، وما هي الطريقة الفصلي لفثل الوقت بعد الظهر ... ولم يكن يأكل كفاية ما دام في هذه الدوامة من التفكير والاهتام .

وبعد العشاء ، ما كاد مخلع ثيابه ويستلقي على السرير حتى غرق بي وم معتم كثيف كالحترة المنتقة – الحترة التي كان يجبها .

نام حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم التالي . ومن الساعة الثالثة حتى المساع ، ظل مستاتياً على السرير ، مغمض العيين ، يحساول استعادة قواه الموزّعة ، وارجاع روحه اليه ، تلك الروح التي شربتها المسرأة .

رفي البرم التساني ، انتقل صباحاً ، من غير ان يغتسل ، الى المازل الذي كان قد استأحره . وكان يماي ضغطاً قوياً من طاقة الخلق فيه ، اذ راحت هدف الطاقة تتخبط في داخله محارلة الخروج والانتاح ، لابه كان قد استماد قوته .

احس انه عاد الى ما كان عليه ، وانه اصبح رجاً؟ من جديد ، فشرع يفرب رباتيه بلنبه ،

رما إن وصل الى منوله حتى بادر الى الاهتام باوراقه قبل الله ينتج حقائبه . اخذ ما كان لديه من المسودات والملقات والدفاتر الصغيرة التي كان يدر"ن فيها ملاحظاته واقكاره الطارئة ، وبسطها كلها على الارض وهو يقول : «والآن ، سأبدأ عملي بهمة ونشاط! »

وكانت غرفة الشغل اصفر غرف المتزل، لمل ضيقها يساعد على تجمع الافكار، وعلى اعادتها الى اللهن ، ويشعر المتم فيها انبه بحصور لا يستطيع إلا العمل . اما فوضاها العارمة فكانت جديرة بالآلهة .

وخلع كومثال سترتبه ، ثم خلع صدرته وقيصه وطرحها جيعاً على

الارض؛ وبقي في قبص قطنية خفيفة . وخلع حذامه محتفظاً مجوربيه ؛ وشعّت شعره باصابعه الحس، ثم جلس الى الطاولة كا هو ، من عير ان محلق ذفنه ، او ينتسل .

وتنفس بقوة حق امتلاً صدره بالهدواء ، كدنت حكاية د الحنازير المثلاثة الصغار » . وكان مظهره مظهر جلف ، او بالحري كان جلفا بكل معنى الكلمة ، فاطلق بصوت مرتفع صيحة الحرب التي اعتاد ان يستهل بها معاركه : د اني أني ... جيما ا ... ، أليس الابداع الخياني ضربا من اغتصاب الطبيعة ؟

ثم أكب على الورقة البيضاء ؟ وعاد الى عمله بكل ما قيه من ثهم . وبذلك رجع الى صلاحه وتزاهته .

وأطلت ألجسلة الاولى واثقسة برخها ، وقوة انطلاقها ، وتعاريجها ، وغايتها ، وغايتها ، وعليها ، وغايتها ، سعيدة بطولهما الذي كانت موعودة بمه ، ويعقدها اللامعة المتألقة ، وبما فيها من والذي ي ، و واتحا ي ، و وعلى ي ، و وعلى ي ، وبهلالاتهما ، واعلاطها التحوية المقصودة ، وبغواصلهما ، وتقطهما ، والقواطع .

وراح يكتب متكاساً بصوت مراتع وموقع : و فاصلة ... نقطة وفاصلة ... » > فهدا التنقيط هو تنفس الكلام المكتوب . والكلام المكتوب الذي لا يتنفس يوت اختناقاً كا يوت الخاوق الحي .

وبدأت الجلة تلساب ، تلتف تارة ، وطوراً تتبسط وثنتشر ، وترسم منعرجاتها على الورق ، وتعرض ما فيها من خشونة ، ورخاوة ، ورفارف مارانة بهدوء قدمي .

رلما انتهى تجوال الدلميات ، والدلتيات ، والدربيات ، والملالات والهلالات والخطاء النحوية ، والفواصل ، والقواطع ، اشرأبت الجلمة لتتجلس فيهسا الصورة النهائية ، كأضى ملكة مثقلة بارتياحها الكسول ، اسابت على هواها الى كل جانب وفي كل اتجاه ، وإن تكن

لا تحركها إلا فكرة واحدة ، ثم ارتفعت الى قوق الحجارة ، ونصبت رأسها اللامع للهيب .

كتب تسعة ايام متوالية عمدال اثنتي عشرة ساعة في اليوم ، وكان يغمس ريشة قلمه في نفسه ، ويكتب بالدم ، والوحل ، والمني ، والنار . كان يفرغ هذه النفس من سولانح ، كما تتسل الصحفة من زفرة المرق ، او كما تنظمه المحدرة الموحلة من الوحول المترسبة ومها .

كان يضخ سولانج من اهماقه ريتقياًها في روايته، وهي معيدة عنه تحسب نفسها في تجوة من الخطر.

راح يسعب منها حيورتها وطاقتها من بعيد ، ورمرتها بفنت من شخصيته بقوة السأم شخصيتها ، كا سعبت حيوبته وطاقته وعرات من شخصيته بقوة السأم التي كانت تنبعت منها . وكان يعربها من شخصيتها تعربة مردوجة ، لابه جعل يبدد ملاعها ويرزعها على اشخاص عديدي من روايته ، قلم تبق شخصا واضع الممالم ، على لم يبق لها وجود .

وكان يخاطبها شامناً متشفياً ، فيقول لها : ﴿ أَهِ ا اودتِ ان تشربي روحي ، فتحمل الآن مفهة فعلنك ! »

وفي مساء اليوم التاسع ، تلقى هدية كتتيباً صدر مند قليل ، لاحد الكتاب الماصرين ،

وكان كوستال ينعجب بهسنا الزميل ويفته ، ويستيه ، على سبيل السخر ، والسيد هو نفسه ، ، لأن هسذا الكاتب ، الشديد الاعتداد مواهبه ، كان كالرشاش يطلق عليك وابالا من وانا ، و وأني ،

لو عاش هدا الكاتب منذ غانين سنة ، لكان كوستال اعجب سه واحبه ، غير انه مقته لانه كان حياً ، وتقيل الطل ،

رفتح كوستال للكتيب وراح يفرأ :

كان يسوع في المدينة عماعة اشتداد الهجير عوكانت المدينة متفرة عن فسمع صوت مزمار بدا مريماً في ذلك النور المتوهيج ، وسأل عن الصوت على الطريق : « هذا صوت إبليس يندب نفسه » .

وكان يسوع قد التقى بابليس منذ سين وقال له : ديا امير الملذات ؛ يقولون انك تبكى ، أقصحيح هذا ؟ »

فاجاب ابليس: «كو"ن البشر' في انعانهم فكرة" غريبة عما يسمونه الدموع ، فالشياطين يمكون ايضاً . وما البرهان الذي يمكن استخلاصه من ذلك ۴ فاتا ايضاً ابكي احياناً » .

قال يسوع : ﴿ علامٌ تَبِي ؟ ﴾

فأجاب ابليس : و ابكي على حقوق البشر وذكرائهم الجميل . لقد هديتهم الى الشر قدا ازداد حبهم لي . وانا اعلم ان النداس اليدم لا يحبون المعادة » .

قال بسوع: ﴿ أَلَا تَبَكِّي إِلَّا عَلَى هَذَا ؟ ﴾

قاجاب ابليس: « ابكي لاني ، الا الشيطان ، مضمل الى الإيمان بالله ، رمذا يراني » .

قال يسوع: ه أما أيضاً مضطر الى الايان بك. لكن ، ألا تبكي إلا على هذا ؟ ه

فاجاب ابليس: ﴿ انِّي ابكِي ايضًا على نفسي ﴾ .

واستطرد ابليس قائلاً: وحلقت فوق الحروب، وحرّضت المقاتلين على البطش ، لأن احتقاري الجم لا حسود له . وتوغلت مداعباتي في لحسوم بلغت مسن الطراوة والنضارة حسداً جعلها تتمزق بين اصابعي . جشت على الحيوانات الحارّة ، والتصقت بها ، ثم قتلتها مقترناً بهسا . وعندما أنسعب لل كهوفي في جوف العبحراء المطرة ، لا تبنى لي علاقة باحد من الاحياء ويقتصر نشاطي على ادوات عهوي وفجوري . لست بحاجة إلا الى هذه الادرات ، فهي وحدها تجناز عنية مقري ، وهي وحدها تعرف هذا المقر ، اني لا اتردد ابداً عندما أضرب . لا احب الناس ولا يحبني الناس ، ونحن تختلط » في سمت ، اختلاط الاطياف والظلال ، هذا كل ما اعمل ، ولحت مسروراً بعمل » .

فانفجر كوستان قائلا : و يا قه من أباه الدية ادوات عهر وفجور ولا يجد فيها ما يسره ، انه شيطان ممثل الساخ والاعصاب ، فكل ما نعلم عسن الله ، وكل ما تنسبه البه جميع الديانات من الاقوال والاحاسيس والاحمال في دهر الداهرين والى ابد الآيدين انحا يدلنا على ان الله أباه ، وبما ان الشيطان تعيضه ، ففي وممنا القول بان الشيطان فد كن ، وهو يعطينا براهين عديدة عن ذكانه ، اما اذا كان هو ايضاً أباه ، فهين تستطيع ان نشق ؟ »

رتابع مطالعته 6 فقرأ :

قال ابليس: وإن في الأشياء لا يمرفها احد مواي . فغالباً ما اساعد ولداً حتالاً على حل وقره . واهم في اذن فئاة ان مراودها يخدعها . واذا كان احد الرجال ناشا ومهدها يانقضاه عدوه عليه ، فاني البح ، فيستيقظ قبل فوات الاوان . ألم للي جانب عجوز هرم يرتمد مسن البرد ، فادفت تحت جناحي" . يا الفرابة ! اني احب الناس ، واحب المالكين ذري الرؤوس المستديرة ، أذ يسدب بعضهم على البعض الآخر كالديدان ، بينا قاربهم تخفق في صدورهم متسارعة النبض ... ،

وتوقف كوستال عن القراءة ، وتسارع خفقان قلبه أذ لامسته كهرباء هذه الجهلة ، وأحس أقسه متواطىء مع أولئك الهالكين دوي الرؤوس المستديرة تواطؤه مع الاولاد والحيوانات .

رعاد إلى الكنيب ، فقرأ :

قال له يسوع: « انت عملي، بالسموات ؟ فانت ؟ اذاً ؟ المُفتن الفاري . لكن ؟ أأستطيع أن اصدقك ؟ »

فاجاب ابليس: و لماذا لا تصدقني ٢٠

قال له يسوع : وألا تدري ان عقاب الشياطين يقوم على أن لا يرضى احد بان يصدقهم ؟ طنئتك تشكل بدائع الكبرياء ؛ .

قال ابليس: د ليس لي كادياء، .

غير أن يسرع كان يقول في نفسه : ولتحجم عن أن نعبه اليه مسا هو مستحق له لئلا يمتليء بالكبرياء » .

ولما انسحب يسوع ، راح يبكي ، ثم عداد الى ابليس وقدال له :-و بكيت لاني صدقتك . فيدا لرسيفوروس ، انت الذي تخلفت كما يخلق الميد ، وانت الذي كان مشرق البهاء في الساء ، ارفع صلاة الى ابي ليميدك الى مروج النعمة حيث كنت تتألق » .

ولكن إيليسا قال: وهذا غير مكن،

قال يسوع: و الذا ؟ قلت اناك تفعل الشر ، وان قعل الشر لا يسرك. ثم قلت اناك تفعل الحير » .

قال ابليس: «وعندما اعمل الخير ايضاً لا اجد في عملي سروراً». وعندئله وكه يسوع وابتمد عنه .

فيغرجت الوحوش من النبابات ودنت من ابليس للراه يتألم ، ولمنا الرفت ساعبة خروج النباس من منازلهم ، لان حرارة النهبار خمدت ، تجمعت الحيوالات التي تصلي لاجل الشياطين ، وهي شبيهة بالازهار التي لا سيقان لهبا ، وقالت الابليس : و انهب في سبيلك لشلا يراك النباس فيرجوك » .

فض ابليس الى المدن حيث كان يعمل الخير والشر .

واطبق كوستال الكتاب، ووضع اصابعه على جفونه فسترة تصيرة، ثم اكب على الكتابة. كتب اثني عشر يوماً ، يمدل عشر ساعات في اليوم ، وكان يفيض بالبذاءة والسفاجة الحُلَّاقتين ، ويتسلني بقدرت على الابداع . وكان مسا كتبه حسناً .

ثم كتب اربعة ايام عمدل اربع عشرة ساعة في اليوم عثم اخذ قسطاً من الراحمة ، وطارد الرأة طوال تلاثمة ايام ، فكاثت له منامرةان .

ثم كتب خمسة عشر يوماً ، يحدل اثنتي عشرة ساعمة في اليوم ، ثم الحمدة قسطاً من الراحمة ، وطارد المرأة يومان ، ولم تحمدت له منامرة .

ثم كتب اربعة عشر يرماً ، بمعدل اثلني عشرة ساعة أو ثلاث عشرة في اليوم ، ثم اخذ قسطاً من الراحة ، وطارد المرأة ثلاثة الم ، فلم تحدث له مقامرة .

ثم كتب سنة ايام ؟ بمدل تسع ساعات او حشر في اليوم . وفي مساء اليوم السادس تنفس الصعداء كالثور ؟ ونظر الى ما قطت يداه ؟ فاخلته سورة من الجورن وقال : و فقيد قبت بعمل عظم ! ، وكان قد افاض مادت الحاصة ؟ ومع ذلك بنيت فيه حكامة غير منفوصة ؟ ففي الشغل كا في المتمة ؟ كان يظل دائاً بمثلاً بما أقرة منه نفسه .

ثم كتب احد عشر يرسا ، بمدل اربع عشرة ساعة في اليوم . وفي صباح اليوم الشائي عشر الذي كان اليوم الحمادي والسبمين ممن ايام خلاه ، تعب لكاثرة ما بذل من جهود ، فعاد الى باريس . تم كتاب وشيطان الخير، ويليه كتاب والمجذومات.



## Montherlant Le démon du bien

Texte traduit en arabe par Georges MASROUA

MARIANNE / OUEIDAT
Beyrouth

## Henry de Montherlant Le démon du bien

